# الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة منتوري-قسنطينة-

كلية الآداب و اللغات

قسم اللغة العربية و آدابها

## استراتيجية القارئ في البنية النصية الرواية نموذجا

أطروحة دكتوراه دولة في النقد الأدبي المعاصر

إشراف الأستاذ:

إعداد الطالب:

د محمد العيد تاورتة

عبد الناصر مباركية

#### أعضاء لجنة المناقشة

| 1-الأستاذ الدكتور | الربعي بن سلامة    | جامعة منتوري فسنطينة            | رئيسا        |
|-------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| 2-الدكتور         | محمد العيد تاورته  | جامعة منتوري قسنطينة            | مشرفا و مقرر |
| 3-الأستاذ الدكتور | الطيب بودربالة     | جامعة الحاج لخضر باتنة          | عضوا مناقشا  |
| 4-الدكتور         | عبد الوهاب بوشليحة | جامعة الأمير عبد القادر قسنطينة | عضوا مناقشا  |
| 5-الدكتور         | عزيز لعكايشي       | جامعة منتوري قسنطينة            | عضوا مناقشا  |
| 6-الدكتور         | دیاب قدید          | جامعة منتوري قسنطينة            | عضوا مناقشا  |

العام الجامعي :1426هـ-1427هـ

2005م-2006م

بعض المفاهيم الجديدة لفكرة التلقي أو القراءة، مرتكزين على أساس أن فكرة التلقي لا يمكن ان تكون وقفا على القارئ (المتلقي) فقط وإنما فكرة جوهرية نجدها عند الكاتب المؤلف، باعتبار هذا المؤلف أو المبدع يمارس عملية التلقي من خلال قراءاته للمضوعات الفلسفية والأدبية والفنية والتاريخية وغيرها .. ثم يقوم بتوظيف هذه الموضوعات التي مرت عن طريق التلقي في الكتابة الإبداعية، وبالتالي افتراض وجود عملية التلقي قبل الإبداع.

ونظرا لأهمية هذه الدراسة وجدّتها على مستوى البحوث التطبيقية فإني آثرت اختيار هذا الموضوع الذي يحاول الكشف عن مكونات هذا التلقي لدى المبدع من خلال نصوص روائية إلى جانب معرفة تعدد مستويات القراءة للنص.

وعلى هذا الأساس فإن البحث المتواضع الذي نقدمه جديد كل الجدة ولم يعالج -فيما أعلم - من قبل، من الناحية التطبيقية في الدراسات العربية، ولا يزال هذا الميدان حديثا يحتاج إلى دراسات وبحوث لعلها تقدم إضافات جديدة. وقد قسمت البحث إلى خمسة فصول.

ففي الفصل الأول تطرقت إلى النص الإبداعي بين المبدع المتلقي وقارئ النص من الناحية النظرية، مستدا في ذلك إلى نظرية التلقي المعاصرة التي ميزت بين نوعين من التلقى:

التلقي الأول هو الذي يمارسه القارئ عند قراءته للنص الإبداعي وهو اتجاه أصبح معروفا لدى معظم الدارسين في هذا المجال ومن رواده "أيزر" و "باوس" و "أمبرتو إيكو".

التلقي الثاني يتمثل في شخصية الأديب المبدع، حيث يقوم هذا الأخير بقراءة الأعمال الإبداعية فيستفيد منها من ناحية الشكل والمضمون إبداعا وإنتاجا. وقد استندت في هذه الفكرة إلى الباحث الإنجليزي "براور.أس.أس" في كتابه "الدراسات الأدبية المقارنة" على الرغم من أن هذا الباحث حصر مبدأ التلقى في استفادة

الأديب من الأعمال الأجنبية، وهو ما يجعله متقاطعا مع الأدب المقارن، كما اعتمدت على رأي الباحث الألماني "أولريش فايز شتاين" الذي ورد رأيه في إطار دراسة علمية قدمها الباحث عبود عبده بمجلة "عالم الفكر" الكويتية، حيث أفرد حديثا في نهاية هذه الدراسة -التي لم تتعد ستة صفحات ونصف- خاصا بنظرية التلقي وروادها وأسسها العلمية ثم مفهوم جديد يتعلق بالكاتب المتلقي الذي يستفيد من الأعمال الإبداعية والموضوعات والأفكار الأجنبية وقد حاولنا بناء على الجتهادات متواضعة ربط التلقي بالأعمال الأدبية في إطار الأدب القومي الواحد بغض النظر عن الاستفادة من الآداب الأجنبية، ليصبح التلقي شاملا لكل الآداب، سواء أكان قوميا أم أجنبيا.

وفي هذا السياق فقد فصلنا بين ظاهرة التلقي عند الكاتب والتأثير، أي بإمكان الأديب أن يتلقى موضوعا أدبيا أو فكريا أو اجتماعيا ولا يتأثر به أي لا يستفيد منه. فقد يتلقى المبدع نصوصا دينية أو أسطورية أو فلسفية ولا يبدي تأثرا واضحا بها. ولكن قد يحدث التأثير أو الاستفادة من موضوعات أخرى. ومن هنا فإن التلقي يحتمل أن يكون بعده تأثير ويحتمل عدم التأثير.

كما لجأنا في هذا الفصل إلى محاولة إيجاد العلاقة بين التلقي والتناص ورأينا أن التلقي يسبق التناص، ولا يمكنهما أن يكونا في موضع واحد ولا يمكنهما أن يتما في وقت واحد. وهذا التناص يبقى في حد ذاته خاضعا بشكل أو بآخر لتأويلات الكاتب وقراءاته للنصوص السابقة.

فالكاتب الأديب لا يتناص كما أراد صاحب النص السابق، بل إن التناص يمر عبر تلقي الكاتب، كما أنه يكشف عن نفسه عن طريق القارئ له - أي القارئ لهذا التناص - وهي الفكرة التي أشار إليها الباحث ميخائيل ريفاتير، حيث أكد على أهمية القارئ وكفاءاته اللغوية والدلالية في فك جوهر التناص وشرحه.

وبعد هذه النقطة عرب إلى العلاقة بين القارئ والنص وهي المعادلة الثانية لنظرية القراءة بعد المعادلة الأولى "تلقي الكاتب والنص" وقد خصصنا في نهاية الفصل حديثا خاصا عن مفهوم التلقي النقدي، حيث أصبح النقد ممارسة قائمة أساسا على فكرة التلقي، وإننا نجد النقاد يقومون بتفسير الأعمال الأدبية على ضوء تلقيهم للمفاهيم والمصطلحات النقدية كجمالية المكان، والرؤية السردية، ورؤية العالم وتحليل الخطاب والأسطورة ... وغيرها، فكل هذه الأمور النقدية يكون الناقد تلقاها واستوعبها ثم استخدمها في شرح النص الإبداعي.

وقد حاول الدارس عبود عبده شرح هذا المصطلح واعتبره توسيطا، أي أن الناقد يتلقى العمل الأدبي ثم يقوم بشرحه وتحليله، وبعدها يقدمه إلى المتلقى الآخر. وهو الأمر نفسه الذي نجده عند الباحث "براور" وقد رأينا أنه من الموضوعية ألا نقصر التلقي النقدي على عملية التوسيط، أو تحليل النص وتقديم هذا التحليل إلى القراء، وإنما يمكن أن نربط بين الناقد في حد ذاته وتلقية للمناهج والنظريات النقدية.

أما في الفصل الثاني الذي يحمل عنوان "تلقي حكايات التراث في رواية الحوات والقصر" للطاهر وطار. فقد تحدثنا عن مدى تلقي الكاتب المبدع للحكايات التراثية وتوظيفها في ثنايا النص الإبداعي، لأن ثمة أعمالا إبداعية كثيرة استمدت موضوعاتها من التراث الشعبي، وغدا معظم الكتاب الجزائريين والعرب لا يمكنهم الاستغناء عن هذا الرصيد الحضاري التاريخي والفني والأدبي. والسبب الذي جعلنا نختار رواية الحوات والقصر هو توفر عناصر عدة:

- -توظيف المقروئية التراثية إلى أبعد الحدود.
- -استخدام الروائي لأساليب الحكاية الشعبية (يقال أن .. قبل أن ..)
  - -ورود حكاية الحيوان أو السمكة السحرية.
- -حكاية الجنية ورغبتها في الزواج بالبطل -مغامرات البطل بين القرى السبع-

-توظيف الرقم السبعة بكثرة وماله من علاقة بالأبعاد التراثية والمعتقداتية والثقافية.

-توظيف العنصر المعتقداتي مثل التصوف في "قرية التصوف".

وفي نهاية الفصل تعرضنا إلى بعض النصوص النقدية التي عالجت رواية الحوات والقصر وأشرنا إلى تعدد المستويات النقدية.

وفي الفصل الثالث تحدثنا عن استقبال أو تلقي الكاتب للشخصيات التاريخية والثورية والدينية والأدبية والفنية في رواية "الشمعة والدهاليز" للطاهر وطار. وقد وجدنا أنّ هذا النص الروائي غني بالشخصيات التاريخية مثل: هارون الرشيد الخيزران - الكاهنة - تينهنان - خديجة بنت خويلد - عائشة أم المؤمنين - كارل ماركس - مصطفى بن بولعيد - العقيد عميروش - عمار بن ياسر ابو ذر الغفاري - محمد العيد آل خليفة - عيسى الجرموني - الشيخ العفريت وغيرها من الشخصيات ...

والفصل الرابع وضعته لمسألة تلقي بعض العناصر الأسطورية للشخصية القصصية أو الخرافية مثل تلقي عبد الحميد بن هدوقة للملامح الأسطورية لشخصية الجازية في السيرة الهلالية وتوظيفها في رواية "الجازية والدراويش" مثل الجمال الأسطوري والتفوق في الذكاء وإشاعة حولها الخرافات، كما تطرقنا إلى استفادة بن هدوقة من توظيف أسطورة عربية قديمة هي قصة "إساف ونائلة" التي ورد ذكرها في بعض المصادر الأدبية واللغوية القديمة وقد تناولنا أيضا تلقي الشخصيات الأسطورية اليونانية في رواية "الحمار الذهبي" للكاتب الجزائري "أبوليوس"، وبعدها أشرنا إلى تلقي الصورة المكانية أو المشهد المكاني المادي والواقعي في كل من رواية " ذاكرة الجسد " لأحلام مستغانمي ورواية الجازية والدراويش.

أما الفصل الخامس فقد خصصته لتلقي الكاتب المبدع للبنية الشكلية في العمل الروائي، وهو يدل دلالة واضحة على أن التلقي يتم على مستوى الشكل وعلى مستوى المضمون، وطبقت هذا المفهوم على رواية "حديث بن هشام" لمحمد المويلحي، وفاجعة الليلة السابعة بعد الألف للأعرج واسيني و "حروف الضباب" للخير شوار. وأنهيت هذا الفصل بتقديم قراءات نقدية على مستوى البنية الشكلية من خلال رواية "نوار اللوز" للأعرج واسيني.

أما الخاتمة فقد كانت استنتاجا لما ورد من الناحية النظرية والتطبيقية في هذه الفصول. وأتبعت هذه الخاتمة بملاحق خاصة بالجهود النقدية الجزائرية للرواية، ثم ذكر لمعظم المؤلفات الروائية الجزائرية الحديثة والمعاصرة.

وفي ختام هذه المقدمة أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير الكبير إلى أستاذي المشرف الدكتور محمد العيد تاورته الذي أحاط هذا البحث بالرعاية والمتابعة العلمية الجادة والمتميزة وبالتوجيهات المفيدة والمثرية وبتشجيعاته التي كانت دافعا قويا لتقديم البحث على هذه الصورة. فكان نعم المشرف ونعم الموجه العلمي.

وبعد، فإني أعتبر هذا البحث عملا متواضعا في انتظار التثمين والتقييم لتجاوز الأخطاء والهفوات من السادة الأستاذة المناقشين.

والله ولى التوفيق

### الفصل الأول

دراسة نظرية:

النص الإبداعي بين تلقي الكاتب وقارئ النص.

تتجه بعض الجهود النقدية المعاصرة إلى البحث عن أهمية الكاتب المبدع باعتباره عنصرا جوهريا في عملية التلقي، فهو قارئ أو متلق بالدرجة الأولى لمجموعات هائلة من النصوص الأدبية وغير الأدبية تتشكل في رصيده المعرفي والجمالي عبر فترات زمنية متباعدة أو متقاربة. إنّ التلقي ليس عملية حكرا على القارئ وحده فقط، بل هي عملية مشتركة بين الكاتب المتلقي والقارئ، فكلاهما يمارس هذه الوظيفة بطريقته الخاصة مستخدما أدواته المعرفية والجمالية والأدبية، وإنما يختلفان من حيث الموقع، فالقارئ يأخذ موقعه خلف النص أو وراءه بينما يأخذ الكاتب القارئ موقعه قبل النص. لأننا حين نضع التلقي خلف النص فقط فإننا نكون وضعنا العربة قبل الحصان بينما الأمر يقتضي أن نضع التلقي قبل النص، لأن التلقي المبدع عملية جوهرية في تكوين النص دلاليا وجماليا وأسلوبيا، وهذا لا يعني أبدا الانتقاص من قيمة القارئ الذي يتلقى النص الإبداعي بل سيظل حلقة أساسية ومكون من مكونات النص من حيث إنتاج المعنى ولهذا فهو تابع له ...

وعلى أنّ البحوث في هذا المجال تكاد تتعدم تماما لأنها حديثة العهد ولازالت الدراسات لم تلتفت إليها كثيرا فإننا حاولنا قدر الإمكان الخوض في بعض المسائل متمسكين بالحيطة حتى نتمكن من تجنب الهفوات والأخطاء. وكان اعتمادنا في هذا المجال على ما يلى:

I- مقالة نقدية للباحث الدكتور عبده عبود تحت عنوان "الأدب المقارن والاتجاهات النقدية الحديثة"، أفرد في نهايتها بضعة صفحات للحديث عن الكاتب المتلقي مرتكزا في ذلك على الباحث "أولريش فايز شتاين" حسب الإحالة الموجودة في الهوامش.

- فصلا خاصا بعنوان " التلقي والاتصال "للكاتب "بروار.أس.أس" تحدث فيه عن مصطلح التلقي والتأثير في إطار الدراسات الأدبية المقارنة وكانت الإشارة فيه إلى هذا المصطلح قائمة على أساس المقارنات بين الأعمال الأدبية بحيث أراد ربط مفهوم التلقي بالأدب المقارن ..

وقد باشرت البحث والعمل في مفهوم المبدع المتلقي من غير معرفة هذين المرجعين في بداية الأمر، ورحت أتقصى تلقي الكاتب للعناصر التراثية والتاريخية والفنية وتوظيفها في الكتابة الروائية. وعندما أدركت هذين المرجعين توسّعت في المفهوم على الرغم من أنّ مصطلح التلقي ورد فيهما في إطار البحث والتجديد في الأدب المقارن.

"إن أول جانب من جوانب الأدب المقارن التي تأثرت بنظرية التلقي هو مفهوم التأثير ودراساته فالتأثير لابد أن يسبقه تلق، وإلا فإن ذلك التأثير لا يتم.والتلقي عملية إيجابية تتم وفقا لحاجات المتلقي وبمبادرة منه وفي ضوء أفق توقعاته. إما مفهوم التأثير الذي لا يرتبط بالتلقي بل يسقط دوره فهو يحول الطرف المتأثر إلى طرف سلبي" وقد أيّد الباحث عبود عبده هذا الرأي معتبرا "التلقي حلقة سابقة للتأثير والتأثر وهي ليست حلقة ثانوية بل حلقة أساسية يكون فيها المتلقي طرفا فاعلا وإيجابيا وديناميكيا.." 2

وعلى هذا الأساس فقد ميّزت نظرية التلقى بين نوعين من التلقى:

1- الأول هو التلقي الذي يمارسه القارئ عند قراءته للعمل الأدبي من خلال التفاعل والاستمتاع جماليا.

<sup>1-</sup> عبود عبده: الأدب المقارن والاتجاهات النقدية الحديثة. مقالة بعالم الفكر. ص 293.أنظر أيضا إلى الإحالة فيما يخص هذا الشرح حيث كتب على الهامش ما يلي: راجع أولريش فايزشتاين: التأثير والتقليد. في كتابنا الأدب المقارن.ص 252-275.

<sup>2-</sup> عبود عبده: الأدب المقارن والاتجاهات النقدية الحديثة. مقالة بعالم الفكر. ص . 293

2- الثاني هو التلقي الذي يمارسه الأديب عندما يتلقى الأعمال الأدبية فيستفيد منها من ناحية الشكل والمضمون إبداعا وإنتاجا. وهذا النوع مهم بالنسبة للأدب المقارن. 1

إنّ هذه الآراء تعدّ مهمة بالنسبة للدراسات الأدبية المعاصرة وهو تجديد في مفهوم المتلقي، فبعد أن تعوّدنا على التفكير بأن المتلقي هو القارئ الذي يقرأ النص الأدبي، فإن التلقي بمفهومه الجديد يعود بنا إلى إستراتيجية الكاتب للنص، إلا أن هذه الآراء النقدية ربطت التلقي بالأدب المقارن ربطا قويا، بلكان دفاعا عن الأدب المقارن من منظور التلقي وإثارة مصطلح "التأثير" وعلاقته بالتلقي.

والسؤال الذي يمكن طرحه هل بالضرورة أن كل تلق يكون في إطار الدراسة الأدبية المقارنة أي تلقي الأدبيب للأعمال الأدبية الأجنبية ثم الاستفادة منها إبداعا وإنتاجا؟

إننا من الناحية التجريبية عندما نقوم بعملية مدى استفادة أديب ما من أديب آخر فإننا نلاحظ أنّ الأديب يستطيع أن يستفيد من أدبه القومي الخاص ومن ثقافته المحلية وتراثه الوطني كما قد يستفيد من الأداب والثقافات الأجنبية. أما القول بتلقي الأعمال الأدبية الأجنبية والاستفادة منها هو قول أعتقد يستند إلى الرأي القديم الخاص بالأدب المقارن، وهو أن المقارنة يجب أن تكون بين أدبين قوميين مختلفين أو أكثر وهي ظاهرة معروفة عند كثير من الدارسين المقارنين. صحيح أنّ التلقي عملية سابقة لمفهوم التأثير، وصحيح أن البحث في التلقي داخل النص يقوم على أساس المقارنة، ولكن هذه المقارنة تبقى مفتوحة على النصوص ذات الثقافة الواحدة أو ذات الثقافات واللغات المختلفة.

<sup>1-</sup> المصدر نفسه ص . 294

فالمقارنة تعدّ عنصرا في عملية التلقي الإبداعي لأننا نحن نقرأ في النّص ما تلقاه الكاتب من نصوص أخرى التي قام بتوظيفها وفي هذه الحالة فإن قارئ النّص هو أيضا يقوم بالمقارنة والشرح والتأويل بين نصوص الأدب القومك الواحد أو أكثر.

إننا كثيرا ما نقول أنّ بعض الشعراء العرب متأثرون بالإنتاجات الشعرية لنزار قباني .. والبعض الآخر متأثر بإنتاجات شعر محمود درويش وهو يدل دلالة قاطعة أن الشاعر يتلقى أشعار غيره في إطار الاستفادة والتأثير. ويبدو أنّ الباحث براور "Prawer" في كتابه "الدراسات الأدبية المقارنة" قد استخدم مصطلح "التلقي الإبداعي" في إطار الآداب القومية المختلفة وليس في إطار الأدب القومي الواحد.

يقول وهو يتحدث عن المقارنين الذين "تتبعوا أشكال احتواء كتاب مؤلف ما على استشهادات من مؤلف أجنبي أو تلميحات إليه، أو بيّنوا كيف اقتبس أحد المؤلفين قدرا كبيرا من عمل أجنبي من غير اعتراف (كما اقتبس "برخت" أقساما كبيرة من ترجمة كارل كلامر عن "فيلون" و "رامبو") ، أو تتبعوا ذكريات الأعمال الأجنبية ... أو حاولوا تحديد دوافع الإبداع الأصيل قد يكون الكاتب تلقاها من أعمال في لغة أجنبية ... وهذه الدراسات المقارنة .. " 1

نلاحظ من خلال هذا الرأي النقدي أنّ "براور" يؤكد على مفهوم "الأعمال الأجنبية" أي مدى استفادة أديب من أعمال أجنبية، ثم اعتبار "التلقي" قسما هاما في الدراسات المقارنة ويقصد به الأدب المقارن في إطار أدبين أو أكثر.

<sup>1-</sup> أس.أس.براور: الدراسات الأدبية المقارنة. مدخل.ترجمة عارف حديفة. منشورات وزارة الثقافة. دمشق 1986. ص 49-.50

فعلى الرغم من أنّ "براور" أورد مفردة "التلقي" في فصل خاص إلا أنه لم يكن قائما على التنظير، فهو شبيه عنده بالاقتباس والتلميح إلى كاتب أجنبي أو الاستشهاد به أو الاتصال والتأثير عن طريق الترجمة.

ويشير "رينيه ويلك" في كتابه "نظرية الأدب" إلى "أن المقارنات بين الآداب إذا كانت معزولة عن الاهتمام بمجمل الآداب القومية، تميل إلى أن تقصر نفسها على المشكلات الخارجية، كالمصادر والتأثيرات أو الشهرة أو السمعة، ولا تتيح لنا مثل هذه الدراسات أن نحلل ونحكم على عمل فني معين، أو حتى أن نتدبر نوعه ككل معقد؛ وبدلا من ذلك، إما أن توفر نفسها بالدرجة الأولى على أصداء رائعة فنية معينة فيما يخص ترجماتها ومحاكاتها على يدي كتاب من الدرجة الثانية في الغالب أو تتصرف إلى البحث عن التاريخ الذي يسبق ظهور الرائعة الفنية، بما يخص هجراتها وانتشار أفكارها وأشكالها. إن الالحاح على الأدب المقارن بهذه الصورة إنما ينصب على الأمور الخارجية ...". 1

وقد كانت تحفظات "ويلك" واضحة فيما يخص المقارنات والمؤثرات الأجنبية واعتبر المقارنة بين الآداب المختلفة لا تخدم جوهر العمل الأدبي ولا تتعامل مع الأبعاد الداخلية لتلك النصوص، بل إنّ "ويلك" دعا إلى المقارنة بين الأدب والفنون والعلوم وشتى حقول المعرفة.2

ولسنا نريد في هذا المجال أن نقول أن المقارنة بين النص الأدبي والنصوص الأجنبية ليست صحيحة. ولكننا في الوقت نفسه نعتبر المقارنة بين النص الأدبى والفنون وشتى مجالات المعرفة محلية أو غير محلية ممكنة أيضا.

<sup>51.</sup> صبحي. المؤسسة العربية للدراسات والنشر. ط $_2$  1981. ص $_3$  1981. ص $_4$  2011. ص $_5$  2012. ص $_5$  2012. ص $_5$  2013. ص $_5$  2013. ص $_5$  2013. ص $_5$  2013. صبحيثة. ص $_5$  2013. صبحيثة الأدب المقارن والاتجاهات النقدية الحديثة. ص $_5$  2013.

وليس محور اهتمامنا هنا هو الأدب المقارن والخوض في مدارسة الأدبية المتعددة، فهذا من شأن الباحثين المقارنين.

ولكن السؤال الذي يمكن طرحه هو: هل كل تلق يؤدي إلى التأثير والمقارنة؟ أو هل هما متلازمان في كل وقت؟

يبدو في حقيقة الأمر أن مصطلح التلقي منفصل عن مصطلح التأثير والمقارنة. فالمبدع يتلقى موضوعات أدبية وغيرها بشكل كبير جدا على مدى سنوات، ولكنه قد يستفيد من بعض النصوص والموضوعات وقد لا يستفيد من بعضها الآخر.

ونحن في هذا الصدد نشير إلى فكرة "عدم الاستفادة" لكل يتبين لنا استقلال التلقى عن التأثير. ولكى نوضح هذه الفكرة نورد بعض الأمثلة:

- قد يتلقى المبدع نصوصا أسطورية أجنبية أو عربية و لا يستفيد منها.
  - قد يتلقى نصوصا دينية و لا يستفيد منها سلبا أو إيجابا.
    - قد يتلقى المبدع أفكارا فلسفية (أو بعضها) و لا يتأثر.
  - قد يتلقى موضوعات معينة في حياته و لا يستفيد منها ... إلخ.

وهنا نعود إلى مناقشة فكرة الباحث الألماني "أولريش فايز شتاين" في العلاقة بين التلقي والتأثر فقد أشار إلى أن التلقي يسبق التأثير، ولكنه لم يفصل بينهما، بحيث يمكن حدوث التلقي دون التأثير.

إنّ الكتابـة لا تتحقق إلا عن طريق التلقي -أي الكتابة الأدبية- لا سيما في عصرنا الراهن، حيث غدت الكتابة نوع من الاحتراف. فالكاتب المبدع يتلقى اللغـة وقواعد النحو ويتعرف على الأساليب وأنماط الشخصيات الأدبيـة وسلوكاتها وأفكارها، وهو بهذا يبـدع لنفسه أسلوبا في الكتابة. أما إذا سلمنا إن الكتابـة كلها ناتجة عن التأثير فإن الأمر يبدو صعبا، وفي هذه الحالة لا

نستطيع البحث عن أصول المفردات اللغوية والجمل السردية وأصول الشخصيات الأدبية.

ومن اجل توضيح فكرة التلقي والتأثير نورد الرسم التالي:

نصوص إبداعية سابقة ← تلقي الكاتب لها ← إبداع النص على ضوء التلقي مع التأثير

ولكن هذا التأثير يخضع إلى تأويل الكاتب بالزيادة أو النقصان أو مشابهة الموقف في إطار وضع اجتماعي أو ثقافي معاصر، وقد يكون الكاتب يقف موقف السخرية بالفكرة التي هو بصدد عرضها، أو الإعجاب بها. وهو يشبه في هذه الحالة أيضا التناص. وحسب رأي الباحث "حسين خمري" أن التناص يقوم على تأييد الفكرة ونقضها، أو المحاكاة والسخرية والتحديث أو التجديد في الموضوع. 1

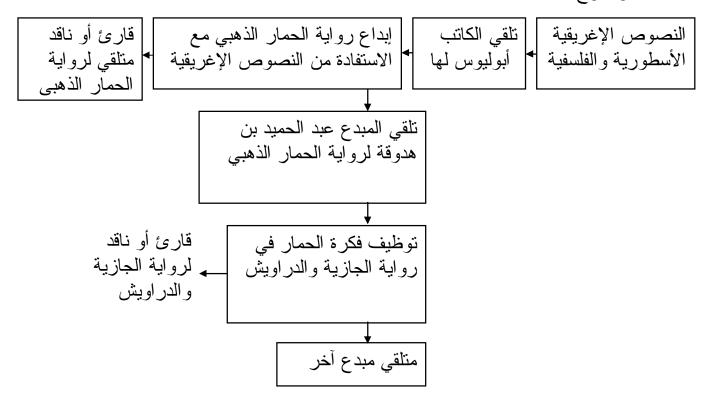

<sup>1-</sup> حسين خمري: فضاء المتخيل. ص .146

وبناء على هذا الرسم التوضيحي لفكرة التأثير المتسلسلة بين الكتاب المبدعين. فإن ثمة فكرة أخرى تتجلى لنا وهي أنّ النّص الإبداعي الواحد يمكنه أن يكون أمام قارئين:

- 1- القارئ الأول وهو القارئ أو الناقد الذي ينتج نصا نقديا على ضوء النص الإبداعي.
- 2- القارئ الثاني وهو المبدع الذي يتلقى النص نفسه، فهو تلقي يحتمل أن ينتج عنه تأثير في عملية الإبداع. وقد أشرنا سابقا إلى تمييز نظرية التلقى بين هذين النوعين.

ونوضح هذه الفكرة بالرسم التالي:

رواية الجازية والدراويش "بن هدوقة"
قراءة المبدع للرواية قراءة الناقد للرواية الحتمال التأثير في الكتابة الإبداعية الإبداعية البناء الفكري و الذهني للناقد الناقد ا

ومن الموضوعات التي يمكن الحديث عنها بخصوص التلقي مسألة النصوص الشفهية الأدبية وغيرها. إنّ الكاتب المبدع يتلقى النصوص الشفهية من غير شك من أشعار وقصص وأحاجي وأمثال شعبية ونكت ونوادر وغيرها ... وهذه النصوص يتلقاها المبدع وقد يستفيد منها بطريقة أو بأخرى بحسب الفكرة التي يريد طرحها أثناء الكتابة.

فإذا رجعنا إلى مسألة الشعر الجاهلي فقد كان يقوم على المستوى الشفهي، لأن القصيدة كانت تلقى سماعا، وكان الشاعر ينظمها في ذهنه على السليقة ولأن أدوات الكتابة كانت غير موجودة.

ولكن هل كان الشاعر الجاهلي يبدع من الفراغ؟ أي لم يكن يتلق نصوصا شعرية سابقة عليه شفهيا؟

إنّ وجود مجموعة من الإيقاعات الشعرية في الشعر الجاهلي والتي تدعى بالبحور مثل بحر الطويل وبحر البسيط تؤكد أن ظاهرة التلقي الشعري كانت موجودة. وكان الشاعر يعرف على الأقل مجموعة من الشعراء الذين سبقوه. فيشير جرحي زيدان إلى أن عدد الشعراء في الجاهلية يبلغ نحو 125 شاعرا، يقسمون على عدد من القبائل. فمثلا قبيلة قيس كانت تضم ثلاثين شاعرا، وربيعة واحد وعشرين شاعرا وتميم اثنى عشر شاعرا.

وكان أول من نبغ في الشعر هم شعراء ربيعة ثم تحوّل إلى قيس وتميم <sup>2</sup> ظاهرة التلقى الإيقاعى بين شعراء الجاهلية:

إنّ تلقي الإيقاعات الشعرية عند الشعراء في الجاهلية كان صفة مشتركة بينهم. فلم يكن كل شاعر جاهلي يكتب إيقاعا خاصا به دون الآخرين، ولم يكن وزن البسيط واردا عند شاعر فقط، وإنما كانت مجموعة من الإيقاعات الشعرية منتشرة بينهم، ينسجون على منوالها ولا يخرجون عنها، وهو دليل على معرفة الشاعر الجاهلي للقصائد الشعرية التي قيلت. ونستطيع أن نستدل بذلك قول عنترة بن شداد:

هل غادر الشعراء من منزدم أم هل عرفت الدار بعد توهم؟ <sup>3</sup> إن عنترة يشير صراحة إلى معرفته بالشعراء الذين سبقوه، وتحديدا القصائد الشعرية، حيث يعبّر على أن الشعراء الأولين الذين سبقوه لم يتركوا شيئا إلا وقالوه، وهذا دليل على ظاهرة تلقى الشعر في العصر الجاهلي وكانت

<sup>1-</sup> جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية -جزء1- منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت. ص .67

<sup>2-</sup> المصدر نفسه، ص 67-68.

<sup>3-</sup> مصطفى الغلاييني: رجال المعلقات العشر. منشورات المكتبية العصرية. بيروت. ص 225.

من بين الأوزان الشعرية المعروفة لديهم وزن بحر الطويل، حيث نجد الشاعر يحترم ويتقيد بالمكونات الصوتية للأبيات بطريقة دقيقة للغاية. فمثلا يقول الشاعر طرفة بن العبد:

تلوح كباقى الوشم في ظاهر اليد يقولون  $\mathbb{K}$  تهلك أسلى وتجلد  $\mathbb{K}$ 

لخولة أطلل ببرقة ثهمد وقوفا بها صحبي عليّ مطيّهم الوزن العروضي:

فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

فعول مفاعيلن فعول مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول مفاعلن

ويقول امرؤ القيس على نفس الوزن (وزن الطويل)

أفاطم مهلا بعض هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي أغرتك منى أنّ حبك قاتلى وأنك مهما تأمري القلب يفعل

الوزن العروضي:

فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعول مفاعيلن فعول مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن

ويقول زهير بن أبي سلمي:

بحومانة الدراج فالمتثلم مراجيع وشم في نواشر معصم أمن أمّ أوفى دمنة لم تتكلم ودار لها بالرقمتين كأنها الوزن العروضي:

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعول مفاعيلن فعول مفاعلن فعول مفاعيلن فعولن مفاعلن فعول مفاعيلن فعول مفاعلن

<sup>1-</sup> المصدر نفسه، ص 119.

يتضح من خلال هذه الشواهد الشعرية الثلاثة أنّ ثمة ظاهرة إيقاعية مشتركة بين هؤلاء الشعراء نظرا لتشابه الأوزان والتطابق بينها وهو يدل على أن ظاهرة التلقي الشعري الشفهي كانت سائدة بين الشعراء، فلم يكن الشاعر ينظم القصيدة على وزن الطويل بطريقته الخاصة وإنما ينبغي أن يتبع بعضهم البعض، ولسنا هنا بصدد من هو الشاعر الذي تلقى وقرأ قصائد الآخر.

كما أنّ ثمة ظاهرة تجلب الانتباه وهو أن البيت الشعري يتألف من شطرين ويتكرر هذا النظام في كل أبيات القصيدة أو المعلقة وهو دليل آخر على أن نظام الشطرين هو نموذج يحتذي به الشاعر الجاهلي ولا يمكنه الخروج عنه، وينسحب الأمر على كافة الشعراء الذين جاؤوا من بعد في العصر الإسلامي أو الأموي أو العباسي. فقد كتب المتنبي وأبو تمام والبحتري وأبو نواس وغيرهم على نموذج الشعر الجاهلي من الناحية الإيقاعية: التقيد بالله بالدوزن، التقيد بالقافية، التقيد بنظام الشطرين في البيت الشعري، أي كتابة القصيدة على ضوء ما تلقوه على مستوى بناء القصيدة.

ويروى أنّ أبا العتاهية ذات مرّة كتب قصيدة بطريقة عكس فيها بحر الطويل على الشكل التالى:

مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن فعولن فعولن مفاعيلن فعولن ولما سئل لماذا خرجت عن العروض؟ أجاب: أنا أكبر من العروض. 1

يتضح من هذه الحكاية الطريفة أنّ المهتمين بالشعر كانوا على ضرورة التقيد بما تلقوه من أشعار على طريقة الأوائل، حتى وإن كان الشاعر قد قلب وزن الطويل فإنّ ذلك ما هو إلاّ تخريج جديد على ضوء وزن الطويل الأوّل.

<sup>1-</sup> أبو الفرج الأصفهاني: الأغاني جزء 4. تحقيق وإشراف لجنة من الأدباء. دار الثقافة بيروت. ص 15.

وإذا ما اعتبرنا أنّ شعر الموشحات قد جاء بأشكال إيقاعية جديدة فإنه يظل يرتبط ببعض الأصول في الأشكال العروضية التي وضعها الخليل بن أحمد. فقد حافظت قصيدة الموشح على وزن بحر الرمل، في حين أنّها نوّعت في القافية، وفي هذه الحالة نستطيع أن نسميه تجديد على ضوء تلقي المفاهيم الأولى للعروض. ومن هنا فإنّ التلقي يفيد في إنتاج العملية الإبداعية بحسب الزمان والمكان إذا كان الشاعر أو المبدع رأى في ذلك حاجة ملحّة تخدمه.

مفهوم المبدع المتلقي في التراث النقدي:

ابن طباطبا - الآمدي - ابن خلدون.

لقد عالج بعض النقاد العرب القدامي مفهوم المبدع المتلقي وأكدوا على أن الشاعر لا يمكنه كتابة الشعر إلا إذا كان قد تلقى كمّا معتبرا من القصائد الشعرية عند الشعراء الذين سبقوه، وعدّوا ذلك وظيفة أساسية لابد أن يمتلكها الشاعر المقتدر. وقد استخدم الناقد بن طباطبا في كتابه "عيار الشعر" مصطلح الرواية" وهو ما يشابه إلى حد كبير مصطلح التلقى عند الكاتب يقول:

"وللشعر أدوات يجب إعدادها قبل مراسه وتكلف نظمه. فمن تعصبت عليه أداة من أدواته، لم يكمل له ما يتكلفه منه، وبان الخلل فيما ينظمه، ولحقته العيوب من كل جهة.

فمنها التوسع في علم اللغة، والبراعة في فهم الإعراب، والرواية لفنون الآداب، والمعرفة بأيام الناس وأنسابهم ومناقبهم ومثالبهم، والوقوف على مذاهب العرب في تأسيس الشعر والتصرف في معانيه، في كل فن قالته العرب في مناهجها في صفاتها ومخاطبتها وحكاياتها وأمثالها، والسنن المستدلة منها، وتعريضها، وإطنابها وتقصيرها، وإطالتها وإيجازها، ولطفها وخلا بتها وعذوبة ألفاظها، وجزالة معانيها وحسن مبانيها ...

وجماع هذه الأدوات كمال العقل الذي به تتميز الأضداد ولزوم العدل، وإيثار الحسن، واجتناب القبيح، ووضع الأشياء مواضعها. " 1

إنّ الناقد "ابن طباطبا" وضع شروطا نقدية لمن أراد أن يكون شاعرا جيدا. وهذه الشروط متكاملة فيما بينها، ونقصان إحداها تجعله لا يستطيع تحقيق ما يريده. ولعلّ المصطلح الذي يستوقفنا بإلحاح هو "الرواية" نظرا لتميزه عن

<sup>1-</sup> ابن طباطبا محمد أحمد: عيار الشعر. دار الكتب العلمية. شرح وتحقيق عباس عبد الساتر. بيروت ص 10-.11

غيره مثل اللغة والإعراب وأيام العرب وغيرها. إنّ الشاعر يجب أن يكون راوية للأشعار وشتى فنون الأدب، أي أن يكون حافظا لكثير من الشعر وعارفا له معرفة دقيقة. فقد أدرك ابن طباطبا أن المرء لا يمكنه قول الشعر من الفراغ ولا يمكن أن يجد نفسه شاعرا بالصدفة من غير معرفة الشعراء الذين سبقوه. فتاقي الشعر ضرورة أدبية، وقد أشار إلى ذلك صراحة مع البداية حين أورد فكرة الأدوات التي يجب إعدادها قبل كتابة الشعر، وإحدى هذه الأدوات هي الرواية التي تحمل مفهوم التلقي، ولم يكتف بالتأكيد على تلقي الشعر فقط، وإنما أيضا الفنون الأدبية والنوادر والأمثال، لا سيما وأنّ هذه الفنون قد عرفت تقدما في العصر العباسي، أي قبل الفترة الزمنية التي عاشها ابن طباطبا وهي نهاية القرن الثالث الهجري.

يضاف إلى ذلك تلقي الشاعر لعلوم اللغة حتى يتسنى له معرفة المفردات اللغوية الفصيحة التي تخدم غرض التشكيل الشعري، لأن اللغة ليست أداة عادية، بل هي ركن أساسي في قول الشعر، وكلما كانت الإحاطة باللغة كلما ازداد الشعر جودة. ومعرفة الشاعر باللغة تضاف إلى معرفة الشاعر بالعبارة الشعرية أو بالجملة الشعرية من حيث الإطالة والإيجاز ...

- التأكيد على تلقي الشاعر للجوانب التاريخية: من بين الأدوات المهمة التي يمتلكها الشاعر، معرفته بأيام العرب (أحداثها وحروبها وصراعاتها القبلية)، ثم الأنساب أي أصول القبائل والعشائر والبطون والأفخاذ على مستوى المحاسن ومستوى المساوئ.

#### التلقى عند الآمدي في كتاب الموازنة:

يؤكد الآمدي في كتابه الموازنة، باب سرفات أبي تمام أن الشاعر أبا تمام كان محيطا بالشعر العربي قديمه وحديثه وإحاطة كبيرة فقد شغل نفسه بحفظ الأشعار مما جعله يؤلف كتبا في هذا المجال سمّاها الاختيارات وهي عبارة عن قصائد الشعراء الذين سبقوه خاصة بالشعراء الفحول وشعراء القبائل وشعراء الجاهلية والإسلام وغيرها .. 1

يقول الآمدي بخصوص الشاعر أبي تمام: ".. وهذه الاختيارات تدل على عنايته بالشعر، وأنه اشتغل به وجعله وكده، واقتصر من كل الآداب والعلوم عليه، فإنه ما شيء كبير في شعر جاهلي ولا إسلامي ولا محدث إلا قرأه واطلع عليه. ولهذا أقول: إنّ الذي خفى من سرقاته أكثر مما قام منها على كثرتها." 2

لقد أشار الآمدي إلى مفردة "قرأه" بدقه وعناية بالغة، ويقصد أن أبا تمام تلقى وقرأ أشعار شعراء الجاهلية والإسلام والمحدثين. فإذا كان ابن طباطبا استخدم مصطلح "القراءة"، وهو دليل على الفطنة والذكاء والقدرة على التحليل التي كان يتمتع بها. ونستطيع تحليل قوله إلى ما يلى:

- 1 جعل موضوع الشعر أو القصيدة الشعرية من اهتمام الشاعر.
  - 2- الاشتغال بالشعر ومعرفة أسسه.
- 3- معرفة الآداب والعلوم التي تخدم غرض أو موضوع الشعر.
- 4- قراءة النصوص الشعرية السابقة من الجاهلي والإسلامي ذات مستوى جيد.

<sup>1-</sup> محمد زكي العشماوي: قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث. دار النهضة العربية. ص 350.

<sup>2-</sup> الآمدي: الموازنة. المكتبة العلمية. بيروت. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. ص 53.

ويرى محمد زكي العشماوي أنّ الآمدي حاول أن يربط بين كثرة حفظ الأشعار عند أبي تمام ومدى تأثير هذا الحفظ على قصائده 1

وفي موقع آخر من الموازنة يرفض الأمدي تأثر الشعر بالفلسفة يقول:

" قالوا: وإذا كانت طريقة الشاعر غير هذه الطريقة، كانت عبارته مقتصرة عنها، ولسانه غير مدرك لها حتى يعتمد دقيق المعاني من فلسفة يونان أو حكمة الهند أو أدب الفرس دعوناك حكيما، أو سميناك فيلسوفا، ولكن لا نسميك شاعرا، ولا ندعوك بليغا لأن طريقتك ليست على طريقة العرب .. " 2

#### الربط بين المتلقي الشاعر والكتابة الشعرية عند الآمدي:

يتضح من خلال هذا الرأي أن الآمدي يربط بين التلقي والنّص الشعري على أساس أنّ التلقي الصحيح هو إتباع القواعد الشعرية القديمة. فالشاعر يتلقى ما شاء من الحكمة والفلسفة ولكن الشعر ليس حكمة ولا فلسفة. وفي هذا السياق يرى زكي العشماوي أن الآمدي فرّق بين الفلسفة والشعر وأكد على ضرورة التقيد بالشعر القديم الذي عرفه العرب من قبل، ولكنه لم يستطع التقريق بين القديم والجديد 3. " ونحن وإن كنا نقدر ما أفاده نقد الآمدي من تحكيم المقياس القديم أن نوافق على اعتبار المقياس القديم أو التقليدي هو الحكم الأخير في القضية ..... 4

وإذا كان الآمدي استخدم مصطلح اختيار الشعر أو مصطلح القراءة والإطلاع على أشعار السابقين فإن العلامة ابن خلدون استخدم مصطلح الدي هو بشكل أو بآخر يحمل دلالة تلقي الأشعار، لأن المرء الذي

<sup>1-</sup> محمد زكي العشماوي: قضايا النقد الأدبي ص 350.

<sup>2-</sup> الآمدي: الموازنة ص .381

<sup>378.</sup> صحمد زكي العشماوي: قضايا النقد. ص

<sup>4-</sup> المصدر نفسه ص .379

يقوم بحفظ الأشعار والقصائد إنما يقرأها ويتلقاها بطريقة ذهنية لتصبح رصيدا نصيا في بنائه الفكري والذهني. وعملية الحفظ كما هو معروف يقوم المرء بقراءة نص معين مرات عديدة حيث تلعب الذاكرة دورا مهما في تخزينه كما أن الحفظ على إعادة قراءة هذا النص على فترات زمنية حتى لا يمحى من الذاكرة. في هذا الصدد يقول ابن خلدون: ".. لابد من كثرة الحفظ لمن يروم تعلم اللسان العربي وعلى قدر جودة المحفوظ وطبقته في جنسه وكثرته من قلته تكون جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ .." 1

يتضح من هذا القول أن ابن خلدون يؤكد على أهمية الحفظ لمن يريد اكتساب معرفة باللغة العربية. على قدر جودة النصوص المحفوظة والمقروءة تكون قوة الملكة. "فالملكة الشعرية تتشأ بحفظ الشعر وملكة الكتابة بحفظ الأسجاع والترسيل والعلمية بمخالطة العلوم .." <sup>2</sup> وبهذا فإن ابن خلدون يؤكد على أن الشاعر لا يمكن قول الشعر إلا إذا كان قارئا وحافظا للشعر، وهو ربط جيد بين عملية التلقي أو القراءة والنص الإبداعي، وكأننا به يريد القول أنّ قول الشعر لا يتأتى بقراءة الفلسفة من غير معرفة وتلقي النصوص الشعرية فالنص الإبداعي لله علاقة وثيقة بنوع التلقي، فالكتابة النثرية لها علاقة بتلقي النثر والنصوص العلمية لها علاقة بتلقي العلوم وهكذا ... ثم يشير إلى نقطة أخرى مهمة وهي أنه كلما كانت القراءة والحفظ للنصوص الجيدة تكون قوة الملكة حاصلة و" الملكة صفة راسخة في النفس أو استعداد عقلي خاص لتناول أعمال معينة بحذق ومهارة." <sup>3</sup> إن إنتاج النصوص الشعرية أو النثرية الضعيفة ناتج عن تلقي بحذق ومهارة." <sup>3</sup> الناسعوص الجيدة ناتج عن التلقي للنصوص الجيدة.

<sup>1-</sup> ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون. دار الجيل. بيروت. ص .640

<sup>2-</sup> المصدر نفسه ص .640

<sup>3-</sup> مجموعة من المؤلفين: المعجم الوسيط. دار الفكر. ج2. ص

فطبقة الفقهاء و النحاة و المتكلمين و غير هم يكون شعر هم ضعيفا لأنّ هؤلاء محفوظهم مال إلى النصوص التي لها علاقة بهذا التخصص.  $^1$  وقد شرح "حسين خمري" مفهوم الحفظ عند ابن خلدون و اعتبره بمثابة ركيزة الشعر يقول:

" قد اعتنى ابن خلدون كثيرا بهذه القضية باعتبارها عماد الشعر وزاد الشاعر .لكن الشاعر المطبوع حسب رأيه هو الذي قرأ الكثير من الأشعار، ثم تناساها عند نظمه لقصائده .. " 2

1- ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون. ص 641.

<sup>2-</sup> حسين خمري: فضاء المتخيل. مقاربات في الرواية. منشورات الاختلاف. ص. 81.

#### العلاقة الجدلية بين التلقى والتناص:

لقد سبق وأن اشرنا إلى أن الباحث الألماني "أولريش فايز شتاين" أكّد على إن التلقى يسبق التأثير، وهذا المصطلح شائع الاستخدام في الدراسات الأدبية المقارنة ومن ثم فإننا نستطيع الربط بين التناص والأدب المقارن وهذا ما يراه الباحث عبود عبده " ... ولذا من الممكن إجراء دراسات مقارنة انطلاقا من  $^{-1}$ نظرية التناص حول ظواهر النتاص التي تنتمى إلى آداب مختلفة $^{-1}$ على ما سبق فإن عملية التلقى تسبق عملية التناص، ولكن ليس بالضرورة أن يؤدى كل تلق إلى عملية تناص، فمثلما أشرنا سابقا ليس كل تلق ينتج عنه تأثير، لأن عملية التلقى الأدبية هي قبل كل شيء نشاط فكري وجمالي يمارسه الكاتب في قراءته للنصوص، فقد يستفيد منها وقد لا يستفيد منها (من ناحية الموضوعات الأدبية) أما إذا حدثت الاستفادة فإن التقاطع يحدث حينئذ بين التلقي والتناص، ولكن التناص يبقى في حد ذاته خاضعا بشكل أو بأخر لتأويلات الكاتب وقراءاته الخاصة للنصوص السابقة. فالكاتب لا يتناص كما أراد صاحب النص السابق وإنما يتناص كما يريد هو. وبالتالي فإن التناص يمر عبر تلقى الكاتب الذي هو عبارة عن فهم واستيعاب وتأويل للنصوص السابقة. وفي هذه الحالة فإنّ الحديث يجرنا إلى موضوع الدر اسات الأدبية المقارنة التي تطرح قضية التأثير بين كاتب وأخر، أو بين نص وآخر، ولهذا يرى الباحث محمد مفتاح بأن ثمة تداخلا بين مفهوم التناص ومفاهيم أخرى مثل الأدب المقارن والمثاقفة ودراسة المصادر والسرقات، ولكن يجب التمييز بين هذه المفاهيم.

1- عبود عبده: الأدب المقارن والاتجاهات النقدية الحديثة. عالم الفكر. ص296.

<sup>2-</sup> محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري (إستراتيجية التناص). المركز الثقافي العربي ط2. 1992. ص 119.

وقد رأينا انّه من المنهجية التطرق إلى مفهوم التناص على مستوى التعاريف فقد ورد تعريف التناص في الموسوعة الفرنسية «UNIVERSALIS»: "كل نص هو تناص، ثمة نصوص الخرى تمارس حضورها داخل النص على مستويات متغيرة، وبأشكال يمكن التعرف عليها: النصوص الثقافية السابقة، ونصوص الثقافة الموجودة بالمحيط .. ". " أ" إنّ التناص هو شرط لكل نصّ مهما كان .. ولا يمكن جعل النصيقتصر فقط على المصادر أو المؤثرات .. " 2

يتضح من خلال هذين التعريفين القصرين أنّ التناص هو عبارة عن مجموعة من النصوص السابقة يكون المؤلف قد عرفها، وعند كتابة نص معين فإنّ هذه المجموعة النصية السابقة يكون لها حضور في النص الجديد. والنقطة الثانية الذي يؤكد عليه التعريف هو عدم حصر التناص في المؤثرات أو المصادر النصية، أي ثمة عدم اعتراف ضمني بمفهوم الدراسة الأدبية المقارنة، والفصل بين التناص والأدب المقارن، ولكن عند مناقشة هذا الرأي فإنّ الدراسة التطبيقية تثبت انه لا يمكن تحديد التناص إلا على ضوء المقارنة بين موضوع احتواه النص مشابه (سلبا أو إيجابا) لموضوع آخر في نص سابق. ولا يمكن بأية حال من الأحوال معرفة التناص إلا عن طريق هذه المقارنة أو هذه الدلائل النصية. أمّا تسليمنا بأنّ التناص موجود في كل كتابة نصية بغض النظر عن وجود هذه المقارنات فإنّ ذلك يعدّ أمرا صعبا وكأننا نقول التناص موجود ولكننا لا نعرف مواقعه من النص".

- Encyclopédia " UNIVERSALIS" Vol :15.Pag 1015.1 2- Encyclopédia " UNIVERSALIS" Vol :15.Pag 1015. وتعرف الباحثة الفرنسية جوليا كريستينا النص": " النص" هو جهاز "ميتا لغوي" يعيد توزيع نظام اللغة، وتكون هذه اللغة تواصلية تهدف إلى دلالة مباشرة من خلال مختلف نماذج الملفوظات السابقة أو الحالية. إن النص هو عبارة عن عملية إنتاج: في علاقته مع اللغة التي يتموقع فيها (فهو هدم وبناء ... كما أنّه عبارة عن مجموعة من التحولات للنصوص ... " 1

وفي هذا السياق أكد حسين خمري أنه لا يشترط أن يكون التناص بين نص إبداعي ونص إبداعي آخر، وإنما قد يكون بين نصوص مختلف أدبية وغير أدبية، وهذه النصوص نجدها قادمة من ثقافات متنوعة وأشكال أدبية متباينة والكاتب عند كتابته للنص يكون غافلا لهذه النصوص السابقة أو ناسيا لها. 2 وهذا النتاص له مجموعة من الوظائف بناء على الآراء النقدية التي قيلت حول النتاص:

- الوظيفة التحويلية/التحديثية يتم فيها تحويل النصوص السابقة مع إعطائها طابعا تجديديا.
  - تأييد الفكرة نقضها.
  - المحاكاة أو السخرية.
  - البعد الجمالي: الإحالة إلى العالم الجمالي مثل المقاطع الشعرية، المنمنمات <sup>3</sup> وقد حاول تطبيق هذه المفاهيم على نص رواية معركة الزقاق للكاتب الروائي رشيد بوجدرة.

وما ينبغي الإشارة إليه أن استخدام التناص كأداة إجرائية في تحليل النص الأدبى يعتمد بشكل أو بآخر على مدى المشابهة أو التوافق نسبيا بين النص

<sup>-</sup> Julia .Kristeva : Recherches pour une sémanalyse. Editions du seuil. 1969.P.521

<sup>2-</sup> حسين خمري: فضاء المتخيل: ص .145

<sup>3-</sup> المصدر نفسه ص 145-146.

الأدبي والنصوص السابقة أي أنّنا نستخدم المقارنة واللجوء إلى المصادر التي مارست التأثير على الكاتب المتلقي لأن التناص يتقاطع إلى حدّ كبير مع مبدأ الدراسة الأدبية المقارنة.

ففي الدراسة النقدية للباحث حسين خمري حول التناص في رواية معركة الزقاق نجده اعتمد على تحليل النصوص السابقة انطلاقا من عالم الرواية المتخيل. ومن الأمثلة على ذلك:

- إشارة الكاتب الروائي رشيد بوجدرة إلى النصوص التاريخية: نصوص ابن خلدون حول الفتح الإسلامي .. خطبة طارق ابن زياد المعروفة.
- تسمية بطل الرواية بـــ طارق وفي ذلك إحالة إلى طارق فاتح الأنداس، المزاوجة بين بطلين يحملان اسما واحدا.
- معركة الزقاق: إشارة إلى المعركة التي خاضها طارق ابن زياد ... وغيرها 1 وفي بداية التحليل لنص الرواية أشار إلى أن "رواية معركة الزقاق اعتمدت على خلفية تاريخية متشكلة من مجموعة من النصوص المنجزة قبل النص الروائي المتحقق والتي تتحدث كلها عن الفتح الإسلامي للأندلس .. " 2

ولهذا فإنّ التناص لا يتحقق إلا على ضوء المقارنة بين نصّ ونصّ آخر سابق له. أمّا اعتبار النص كله تناص فإنّ ذلك يبقى مجرد نظرية تفتقر إلى الإجراء التطبيقي، وتبقى المقارنة مفتاح التناص.ويرى الباحث محمد مفتاح أنّ ثمّة مجموعة من الباحثين لم يتفقوا على صياغة واحدة للتناص مثل كريستينا ولورانت وريفاتير وأرّفي $^{2}$  وقد حاول استخلاص مقوماته من مختلف التعاريف وهي:

<sup>1-</sup> حسين خمري: فضاء المتخيل: ص 119إلى . 125

<sup>2-</sup> المصدر نفسه ص .119.120

<sup>3-</sup> محمد مفتاح: تحليل الخطاب. ص 120. -3

- " فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة.
- ممتص لها يجعلها من عندياته وبتصييرها منسجمة مع فضاء بنائه ومع مقاصده.
  - محول لها بتمطيطها أو تكثيفها بقصد مناقضة خصائصها ودلالتها أو بهدف تعضيدها." 1

ويرى أن هناك مصطلحات في التراث النقدي يشابه مصطلح التناص وهي:

- 1- المعارضة.
- 2- المناقصة.
- $^2$ . السرقة

أما فيما يخص مسألة التناص. هل يكون على مستوى الشكل أو المضمون؟ فقد تحدث عن أنه لا يوجد مضمون دون الشكل بناء على أساس أن الشكل هو الذي يسمح للقارئ أو للمتلقي لتحديد النوع الأدبي. 3

أما النقطة المهمة والتي تتعلق بالتناص والتلقي فقد أشار محمد مفتاح إلى الدارسين - ما عدا بعض الاتجاهات المثالية - يتفقون على أن التناص شيء لامناص منه لأنه لا فكاك للإنسان من شروطه الزمانية والمكانية، ومن تاريخه الشخصي أي من ذاكرته، فأساس إنتاج أي نص هو معرفته صاحب للعالـــم، وهذه المعرفة هي ركيزة تأويل النص من قبل المتلقي أيضا. " 4 إن المتلقي هو ضرورة بعملية تأويل النص بناء على قدراته المعرفية واللغوية. ومن الباحثين الذين أكدوا على وجود المتلقي الذي يقوم باستيعاب التناص

<sup>1-</sup> المصدر نفسه ص: 121.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه ص: 122.

<sup>3-</sup> المصدر نفسه ص: 129-130.

<sup>4-</sup> المصدر نفسه ص: 123.

ميخائيل ريفاتير. وقد أورد محمد مفتاح بالتلخيص رأي ريفاتير في تحليل هذا المفهوم قائلا: " يتضح مما سبق أن التناص ظاهرة لغوية معقدة تستعصي على الضبط والتقنين، إذ يعتمد في تمييزها على ثقافة المتلقي وسعة معرفته وقدرته على الترجيح. على أن هناك مؤشرات تجعل التناص يكشف عن نفسه ويوجه القارئ للإمساك به ... " 1

وبعد عرضه لرأي ريفاتير يستنتج ما يلي:

" فالتناص إذن، إما أن يكون اعتباطيا يعتمد في دراست على ذاكرة المتلقي، وإما أن يكون يوجه المتلقي نحو نطاقه."

وواضح من هذه الآراء النقدية أن مفهوم المتلقي يمكنه أن يشارك في فهم واستيعاب عملية التناص، فالمتلقي يفك الرموز والإشارات اللغوية بناء على قدراته المعرفية، أي يجب أن يكون القارئ في مستوى النتاص.

وبناء على كل ما سبق نستطيع القول أن التناص عملية يشارك فيها كل من المبدع المتلقي وقارئ النتاص، لأننا إذا ما اعتبرنا أن النتاص هو في البداية إحالة على النصوص السابقة مع القيام بعملية التحويل والتحديث لها، فإننا هذه الإحالة ليست عملية أوتوماتيكية تؤدي بنفس الطريقة لدى كل الكتاب والمبدعين، وإنما نجدها تخضع لإدارة الكاتب المبدع الذي يملك مقومات نفسية وفكرية وجمالية ولغوية تميزه عن كاتب مبدع آخر، وهكذا فإن ظاهرة استيعاب النصوص السابقة تختلف من كاتب لأخر، وليست متساوية في النشاط والفهم، وعلى هذا الأساس فإن تلقي النصوص السابقة ومحاولة الاستفادة منها تخضع لعملية القراءة والتأويل وليست مجرد عملية تحويل وتجديد.

<sup>1-</sup> المصدر نفسه ص: 131 (اعتمد المؤلف في هذا الصدد على ما يلي:

Michael Riffaterre « La Trace l'inter texte »in la pensée. Octobre 1980.N° 13.215,P 4 -19 .131 : المصدر نفسه ص : 131

إذا ما اعتبرنا أن الدلالة والمعاني يشارك في إنتاجها القارئ في تفاعله مع النص، لأن النص لا يبوح بكافة أسراره للقارئ، وإنما ينتظر من هذا الأخير يأخذ ما يراه مفيدا ومهما بالنسبة إليه. والنتيجة التي ننتهي إليها هي أن المبدع المتلقي للنصوص السابقة هو قارئ بالدرجة الأولى تماما مثل قارئ النص يقرأ القراءة الأولى أو الثانية أو الثالثة انطلاقا من منظوراته الجمالية والفكرية والتاريخية وعلى ضوء قراءته للنصوص يشكل مواقف معينة ومحددة تتغير مع تغير الزمان والمكان، وبالتالي فإن العبور من النصوص السابقة إلى النص الإبداعي يمر عبر قراءات الكاتب وبطريقة معقدة تتداخل فيها كثير من العناصر.

وإذا كان التناص هو نتاج تلقي الكاتب وقراءاته لنصوص سابقة (إبداعية وغير إبداعية) مع تكييفها جماليا وفكريا لإرادة المؤلف، فإن قارئ النتاص هو أيضا عنصر مهم في كشف معاني ودلالات النص. ومن هنا فإن النتاص محصور بين قراءتين:

- 1- قراءة الكاتب المتلقي للنصوص الإبداعية والمؤول لها.
- 2- قراءة "قارئ النص الذي يحتوي عناصر التناص (الشارح للتناص). ونستطيع توضح المفهوم في هذا الرسم.

والسؤال الذي يمكن طرحه أيضا: هل كل قارئ للنص .. يحتمل أن يكون بالنص تناص يستطيع إدراكه أو التركيز عليه واكتشافه؟

من الناحية التطبيقية وجدنا أن ثمة بعض القراء النقاد لا يوجهون اهتمامهم إلى ظاهرة التناص في النص لسبب أو لأخر، بل يوجهون اهتمامهم إلى قضايا أخرى كالمرأة ...أو شخصية الراوي ... أو اللغة الشعرية وغيرها من الموضوعات على الرغم من أن النص يتضمن جوانب التناص. إذن ليس كل تناص هو عرضة للقراءة أو التحليل.

#### علاقة القارئ بالنص الإبداعي:

لقد اتجهت البحوث النقدية المعاصرة إلى خلق معادلة أدبية جديدة تمثلت في علاقة القارئ بالنص الإبداعي، هذا القارئ الذي لم يكن له دور فعال في النظريات الأدبية التقليدية، فكان التركيز معظمه منصبا على النص كأساس لكل التحليلات الأدبية، فالدلالة موجودة بالنص... والجماليات موجودة بالنص... وعلى القارئ أن يضع يده على هذه الأمور، ومن لم يستطع فإن ثقافته النقدية غير صحيحة أو غير مؤهلة ... بل توصف قراءته النقدية بالخاطئة ...وقد لقيت دراسات التلقى تجاوبا في الجامعات العربية بصفة عامة

ومن الباحثين الذين كان لهم باع كبير الباحث الألماني "ولفغانع الإر" "WOLFGANG ISER" في كتابه "فعل القراءة، نظرية "الأثر الجمالي" وكان دفاعه عن القارئ بطريقة جادة وبتحليلات فائقة، حيث جعله شريكا أساسيا في العملية الأدبية باعتبار القراءة شرط رئيسي وضروري في تفسير وتأويل النص. أوقد لخص أيزر رؤيته للقارئ والنص فيما يلي:

".. نستطيع القول أن العمل الأدبي له قطبين: القطب الفني يتعلق بالنص الذي أنتجه الكاتب، بينما القطب الجمالي يتعلق بالتحقق على مستوى القارئ...

إن موقع العمل الأدبي هو النقطة التي يلتقي فيها النص والقارئ" ويؤكد أيزر أن القراءة هي التي عبرها يحدث التفاعل الأساسي لكل عملية أدبية " إنه أثناء القراءة يحدث التفاعل الأساسي لكل عمل أدبي بين بنائه والمرسل إليه ." قائداء القراءة يحدث التفاعل الأساسي لكل عمل أدبي بين بنائه والمرسل إليه ." قائداء القراءة يحدث التفاعل الأساسي لكل عمل أدبي بين بنائه والمرسل الم

<sup>1-</sup> WOLFGANG ISER : L'acte de lecture. Théorie de l'effet esthétique, traduit de l'allemand par evelyne SZNYCER, éditeur pierre M. Bruxelles .P : 47.

<sup>2-</sup> WOLFGANG ISER: L'acte de lecture . P 48.

<sup>3-</sup> WOLFGANG ISER: L'acte de lecture . P 48.

وينطلق آيزر على أساس أن المعنى ليس موجودا في النص وليس سابقا على وجود القارئ له، وهذا التحقيق هو الذي يقوم بإخراج المعنى إلى حالة التجسيد، فالمعنى يبنى بمشاركة القارئ بغض النظر عن موقفه أكان بالقبول أو الرفض، وبداية وجود المعنى هي نقطة الالتقاء بين النص والقارئ ويسميها أيزر بالموقع الافتراضى.

ويرى الباحث حميد لحمداني في تحليله لهذه العلاقة التفاعلية هو أن أيزر ينطلق من أن النص لا يقوم على مبدأ الامتلاك بالمعاني، وإنما من مبدأ الفراغ لأن النص إذا كان ممتلئا بالمعاني فما على القارئ أن يسلم بذلك. ولهذا فالتواصل هو أن يتعامل القارئ مع النص بفكره ورصيده المعرفي، ويقوم بملأ الفراغات الكثيرة.

ومن المصطلحات التي تعرض لها أيزر: سجل النص السابقة، تاريخية du Texte وهذا السجل تكون فيه الإحالة إلى النصوص السابقة، تاريخية واجتماعية وثقافية ويتم في هذه الحالة انتخاب عناصر دلالية معينة على حساب عناصر أخرى تتعرض للإقصاء 3 " وهكذا يتضح أن علاقة النص بمرجعيته تتأسس عبر صيرورة معقدة، وأن المعنى بالتالي لا يتقدم جاهزا، وإنما يتحدد من خلال تلك الصيرورة التي تلعب فيها القراءة دورا أساسيا "4

<sup>1-</sup> عبد العزيز طليمات: فعل القراءة : بناء المعنى وبناء الذات.

قراءة في بعض أوطروحات ولفغانغ ليزر ( نظرية التلقي إشكالات وتطبيقات) سلسلة ندوات ومناظرات رقم 24، منشورات كلية الآداب - الرياط - ص 153.

<sup>2</sup>- حميد لحمداني : القراءة وتوليد الدلالة ، المركز الثقافي العربي ، $d_1$ . المغرب ، ص 00.

<sup>3-</sup> عبد العزيز طليمات: فعل القراءة: بناء المعنى وبناء الذات. ص. 155.

<sup>4-</sup> المصدر نفسه ص 155.

ومن المآخذ التي وجهها طليمات إلى آراء أيزر هو أنها اعتمدت على جنس أدبي هو الرواية (مواقع اللا تحديد ... القارئ الضمني).. فهل يمكن استغلال هذه النظرية وتطبيقها على النصوص الشعرية ؟1

ويرى روبرت سي هول أن أيزر يطلب من القارئ ألا يكون كاملا للأفكار المسبقة للنص، ويحاول التغلب على ميله الإيديولوجي، لأن التفكير الإيديولوجي المسبق يقف حجر عثرة في وجه القراءة الصحيحة<sup>2</sup> ومن جملة الآخذ التي وجهها له هي:

- يتذبذب آيزر بين التقديم المعياري والعرض المثالي. فالقارئ عند آيزر يبدأ عنده الإحساس بالمتعة عندما يصبح منتجا (التفاعل بين النص والقارئ) وهذا يعد ضربا من المثالية والطوباوية.
- لقد حاول تجنب مظهر الشكلانية ولكن تطبيقاته ناقضت ذلك، وعالج الأدب معالجة خارجية .
- إن ملأ الفراغات التي يقوم بها القارئ عبر النص يعتبر تدخلا أكثر من مجرد تفسير النص.
- هناك موقفات متناقضان فيما يخص الموضوعية والذاتية، فالموضوعية لها علاقة بإنتاج المعنى عند لها علاقة بإنتاج المعنى عند القارئ، وحاول أيزر اتخاذ موقف الوسط في هذا الموضوع مدعيا بإمكانية تعدد القراءات للنص. وأن معنى النص يكون بمشاركة القارئ، والقراء هم أحرار ... ولكن أيزر نجده حدد معنى النص تحت

<sup>1-</sup> المصدر نفسه ص 165.

<sup>2</sup>- روبرت سي هول : نظرية الاستقبال ، مقدمة نقدية، ترجمة رعد عبد الجليل جواد ، دار الحوار، اللازقية، ط1، 1992، ص 118.

اسم "مكان اللقاء"، وما على القارئ إلا احتلال هذا الموقع وهو بهذا يعود إلى التحديد أن المعنى موجود بالنص وليس عند القارئ . 1

<sup>1-</sup> المصدر نفسه ص 118- إلى 120.

## القارئ النموذجي عند "أمبرتوإيكو":

يعد الباحث الإيطالي "أمبرتو إيكو" من الذين أسهموا إسهاما كبيرا في تأسيس نظرية التلقي، ومعالجته لمفهوم القراءة تختلف عن الباحث الألماني أيزر، حيث بقي يعتقد أن النص الأدبي له قوته وسلطته في تحديد دور القارئ الذي يمتلك رد فعل تجاه البنية والمحتوى<sup>1</sup>

يؤكد "إيكو" في كتابه "القارئ في الحكاية" على أن القارئ الذي يريده ليس قارئا على طريقة أيزر يكتشف معانيه من تفاعله مع النص، وإنما هو قارئ جيد نموذجي لديه كفاءات ومهارات في تعامله مع النص تتمثل هذه الكفاءات في الكفاءات الموسوعية، الكفاءات المعجمية والأسلوبية والكفاءات اللغوية، كما أن المؤلف ينبغي له أن يمتلك مجموعة من الكفاءات تتماشى مع الكفاءات القارئ وحينئذ يحدث ما يسميه التعاضد أو التعاون بين القارئ النموذجي والنص 2، لأن القارئ إذا لم يكن يمتلك هذه الكفاءات المعرفية والموسوعية والأسلوبية سوف لن يكون في مستوى معرفة ما يقصده الكاتب من خلال النص. يقول إيكو: "وفي خلاصة القول إن القارئ المصاب بقصور موسوعي يجد نفسه على قاب قوسين أو أدنى مما يعوزه."

ويشير إلى أن النص لا يصرح بكل شيء ولا يكشف عن المضمون للقارئ، ولهذا فإيكو يستخدم عبارة "ما لا يقال" ويقصد بها فكرة مهمة لم يقلها النص وعلى القارئ أن يقوم بتفعيل المضمون "Actualisation"، وهنا يقوم القارئ بحركات تعاضدية لمعرفة هذا المضمون، ثم يستخدم مفهوم ملأ

<sup>1-</sup> حميد لحمداني : القراءة وتوليد الدلالة : ص 72.

<sup>2-</sup> أمبرتو إيكو: القارئ في الحكاية ، ترجمة أنطوان أبوزيد،المركز الثقافي العربي، ط1، 1996، المغرب،ص: 68.

<sup>3-</sup> المصدر نفسه، ص: 68.

الفراغات وهو المفهوم نفسه الذي وجدناه عند آيزر<sup>1</sup>، يقول: "فالنص إن هو إلا نسيج فضاءات بيضاء وفرجات ينبغي ملؤها ومن يبثه يتكهن بأنها (فرجات) سوف تملأ، فيتركها بيضاء."<sup>2</sup>

وفي علاقة المؤلف بالقارئ النموذجي، يرى إيكو أن المؤلف يصوغ فرضية حول القارئ النموذجي من خلال عبارات إستراتيجية، وبالمقابل فإن القارئ ينبغي له أن يرسم فرضية المؤلف مستخرجا ذلك من خلال النص بصورة مضبوطة.

ويستخدم إيكو مصطلح "قراءة ما وراء النص"، فهناك القراءة الأولى للنص ثم هناك القراءة الثانية، وهذه الأخيرة هي التي تشكل قراءة ما وراء النص والقارئ فيها نموذجي ناقد يستطيع الوصول إلى حقيقة الحكاية، بينما القراءة الأولى لا تصل إلى حقيقة الحكاية<sup>4</sup>. وقد قام بتحليل قصة تحمل عنوان "مأساة الريسية حقا" يقول: " والحال أن قصة "مأساة .." كانت قد كتبت لتقرأ مرتين (أقله)، فإذا ما اقتضت القراءة الأولى قارئا بسيطا، عمدت القراءة الثانية إلى القتضاء قارئ ناقد يكون قادرا على تأويل فشل المبادرة التي قام بها الأول." وهكذا يصنف إيكو القراءة وينظر إليها نظرة مثالية، فالقارئ العادي عنده لا يستطيع إدراك ما وراء النص وبالتالي فهو ليس قارئا صحيحا. فعلى كل القراء عند إيكو أن يكونوا نموذجيين، ذوي كفاءات عائية جدا، بل نقادا محترفين، وهذا ما لا يتماشى مع المعطيات الواقعية، فهناك مستويات المحترفين، وهذا ما لا يتماشى مع المعطيات الواقعية، فهناك مستويات القراءة، ويستطيع كل قارئ إدراك نص الحكاية انطلاقا من قدراته الخاصة

<sup>1-</sup> المصدر نفسه، ص: 62.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه، ص: 63.

<sup>3-</sup> المصدر نفسه، ص: 77.

<sup>4-</sup> المصدر نفسه، ص: 259.

<sup>5-</sup> المصدر نفسه، ص: 259.

ومعارفه الشخصية، أما القول بأن النص الحكائي يقدم حكاية تتضمن حكاية أخرى خفية (حكاية في حكاية) فهذا لا ينطبق على كافة الحكايات والقصص، فهو نص يحتوي على أسطورة وآخر على رمز، وآخر على أفكار فلسفية، فلسنا أمام نص واحد فقط في الإبداع، فهناك أشكال أدبية لا حصر لها في سرد الحكايات.

ويختلف إيكو عن أيزر في تحديد المعنى، حيث يرى إيكو وجود المعنى القبلي الذي له علاقة بمقصدية المتكلم، وهذا المعنى القبلي هو منطلق لجميع القراءات الممكنة، كما أنه يقبل بتأويل النص، شريطة ألا يتعارض هذا التأويل مع القرائن النصية، ولكنه في كل الحالات لا يقبل إلا القراءات النقدية المختصة.

<sup>1-</sup> حميد لحمدانى: القراءة وتوليد الدلالة، ص: 32.

### مفهوم مستويات القراءة عند حميد لحمدانى:

حاول الباحث حميد لحمداني تحليل مفهوم القراءة أو التلقي على ضوء نظرية الجشطالت ميزت بين نوعين من المعرفة:

- المعرفة الحدسية.
- المعرفة الذهنية أو الفكرية. <sup>1</sup>

ففي المعرفة الحدسية مثلا: "عندما يحاول شخص ما فهم لوحة تشكيلية، إنه يحيط نظريا بالمنطقة التي يشتمل عليها إطار اللوحة ويدرك المكونات المختلفة لهذه اللوحة من أشكال وألوان وعلاقات مختلفة، هذه المكونات تمارس تأثيراتها الإدراكية على بعضها البعض بطريقة تجعل المتلقي يستقبل الشكل الكلي باعتباره نتيجة للتفاعل بين مكونات اللوحة المختلفة ونفس الأمر يمكن قوله بالنسبة للأعمال الإبداعية الأخرى كالموسيقى والرواية والقصة القصيرة والمسرح والشعر " 2

أما المعرفة الذهنية أو الفكرية فهي تعمل على تفتيت العمل الإبداعي إلى عناصر جزئية.3

وهناك معرفة ثالثة غايتها ليست المتعة والتذوق الجمالي بل هي معرفة ذات إيديولوجي أو عقائدي. 4

2- مجموعة من الباحثين: دراسات نفسية في التذوق الفني، مكتبة غريب 89،ص : 42. (نقلا عن حميد لحمداني : القراءة وتوليد الدلالة، ص 215).

<sup>1-</sup> حميد لحمدانى: القراءة وتوليد الدلالة، ص: 214.

<sup>3-</sup> مجموعة من الباحثين: دراسات نفسية في التذوق الفني، مكتبة غريب 89، ص: 43. (نقلا عن حميد لحمداني: القراءة وتوليد الدلالة، ص 215).

<sup>4-</sup> حميد لحمداني: القراءة وتوليد الدلالة، ص: 215.

أما المعرفة الرابعة فهي ابستمولوجية، تأمل في الكائن الممكن. أ وقد حاول حميد لحمداني تصنيف هذه المعارف مع ما يناسبها من مستويات القراءة:

| الوظيفة                         | مستويات القراءة  | مستويات المعرفة            |
|---------------------------------|------------------|----------------------------|
| التذوق، المتعة                  | قراءة حدسية      | المعرفة الحدسية            |
| المنفعة                         | قراءة إيديولوجية | المعرفة الإيديولوجية       |
| التحليل                         | قراءة معرفية     | المعرفة الذهنية أو الفكرية |
| التأمل، المقارنة وإدراك الأبعاد | قراءة منهجية     | المعرفة الابستمولوجية      |

 $^2$ أنظر إلى هذا الشكل

وفي إطار هذا الشكل الذي يمثل مستويات القراءة، يرى لحمداني أن هذه المستويات يمكنها أن تلتقي فيما بينها، كما يمكن أن تهيمن إحداها في تلقي النص الأدبي<sup>3</sup>، ولكنها لا تكاد نفرق هنا بين القراءة المعرفية والقراءة الإيديولوجية، لأن الايدولوجيا قائمة على الأفكار والفلسفات. وإذا قلنا القراءة المنهجية هل هذا يعنى أن القراءة الإيديولوجية ليست منهجية؟

إذن ثمة تشابك بين هذه المستويات ويصعب الفصل بينها، وتكاد تؤدي الي مفهوم واحد. وقد تبين لنا من خلال تقديم القراءات النقدية للنصوص الإبداعية أن منها من يعتمد على الشكل ومنها من يعتمد على المضمون، على الرغم من وجود التشابك الكبير بين الشكل والمضمون، فالشكل يعتمد مثلا على بنية الزمن وشخصية الراوي ولغة السرد، تقنيات السرد وغيرها، أما المضمون فيكون مثلا: قراءة أنترولوجية للنص ... أو قراءة فلسفية أو قراءة تراثية... أو

<sup>1-</sup> المصدر نفسه، ص: 215.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه، ص: 216.

<sup>3-</sup> المصدر نفسه، ص: 216.

قراءة تاريخية... وهكذا ... أي توجد مجالات كبيرة في معالجة النص الإبداعي، ويمكن للقارئ الناقد أن يعتمد قراءتين في الوقت نفسه.

أما الدكتور عبد المالك مرتاض فيتميز بين القراءة للشعر والقراءة للنشر يقول:

" والقراءة لدينا قراءات، فكل نص يفرض إجراءاته لدى إخضاعه لبعض القراءة ولكن أهم هذه القراءات اثنتان: قراءة النص الشعري... وقراءة النص السردي." 1 والقراءة الشعرية تقوم على المستويات التالية:

- $^{2}$  المستوى اللغوي  $^{2}$
- $^{3}$  المستوى الحيزي  $^{2}$
- $^4$  المستوى الزمني  $^4$
- $^{5}$  المستوى الإيقاعي  $^{4}$
- المستوى التشاكلي 6

ولمن أراد التوسع في هذه الموضوعات يمكنه العودة إلى بحث الدكتور عبد المالك مرتاض

وفي حديثه عن علاقة الكتابة بالقراءة أوما إلى أن الكتابة لا تكون إلا بفضل القراءة " وأيا ما يكن الشأن، فإن الكتابة لا تكون إلا بفضل القراءة الباطنة أو

<sup>1-</sup> عبد المالك مرتاض: نظرية القراءة، دار الغرب للنشر والتوزيع، 2003، ص: 211.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه، ص: 214

<sup>3-</sup> المصدر نفسه، ص:216.

<sup>4-</sup> المصدر نفسه، ص: 222.

<sup>5-</sup> المصدر نفسه، ص: 226.

<sup>6-</sup> المصدر نفسه، ص: 245.

المسبقة، فهذه سابقة عليها، ورائدة لها، ومتقدمة عليها، ذلك بأني حين أكتب، فإنما أنا في الحقيقة أقرأ ما بنفسي ..." أ

أما الباحث محمود عباس عبد الواحد في كتابه "قراءة النص وجماليات التلقي " فقد أشار إلى ثلاثة معايير لها علاقة بتلقي النص الخطابي هي :

- 1- المعيار النفسي: "ربما يكون هذا المعيار من أهم المعايير المؤثرة في عملية التلقي، ومن ثم كان من ضرورات فن الخطابة عند العرب وغيرهم، لأن وظيفة النص الخطابي في أن يأخذ بنفوس المخاطبين إلى القضية التي يطرحها الخطيب، وقيادة النفوس إلى تلك الغاية تستدعى المعرفة بأحوالها وأنواعها ."2

وقد طبق هذه المعايير الثلاثة على الفن الأدبي المسموع كفن الخطابة، أما بالنسبة للفن الأدبي المقروء. فمنذ أقدم العصور لم يكن المتلقي يعتمد على القراءة في الكتاب وإنما كان يعتمد على الراوية، حيث كان لكل شاعر

<sup>1-</sup> المصدر نفسه، ص: 19.

<sup>2-</sup> محمود عباس عبد الواحد: قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية الحديثة وتراثنا النقدي، دراسة الفكر العربي، 1996، ص: 121.

<sup>3-</sup> المصدر نفسه، ص: 131.

<sup>4-</sup> المصدر نفسه، ص: 134.

راوية، وهذا الراوية يقرأ على أفراد القبيلة ما سمعه من الشاعر. أفقد "كان من أهم قنوات البث المباشر إلى جمهور الشعر وعشاقه، وربما كان المصدر الوحيد أو الممكن من مصادر التواصل مع النص الشعري في حياة صاحبه أو بعد موته. ولهذا لا يوصف المتلقي في تلك العصور بأنه قارئ بل هو مستمع يعتمد في استقباله النص على شاعر أو راوية أو خطيب... " 2

وفي هذا الصدد يقول جرجي زيدان "وهناك طبقة من الرواة غلبت عليهم رواية الشعر على ما سواه من علوم العربية، فاشتغلوا بجمع شعر عرب الجاهلية وغيرهم ودونوه أو حفظوه، وهم غير الذين يختص كل راو منهم بشاعر فيكون راويته..." 3، ولهذا يوجد ثلاثة أنواع من الرواة : الراوي الذي يحفظ أشعار العرب، والراوي الملازم للشاعر، ثم الراوي الشاعر وهذا الأخير هو الذي تحدث عنه الناقد ابن طباطبا (أن يكون الشاعر راويا).

ويطرح الباحث أحمد يوسف فكرة القراءة النسقية التي تقوم على الانفتاح، لأن النص مليء بالفجوات والثغرات، وسد هذه الثغرات تدخل في إطار جمالية الفراغ الباني وشعرية الغياب. 4 " لم يعد التعامل مع بنية النص الأدبي على أنها قوام لساني منسجم ومتماسك وتام، بل على العكس من ذلك فإن النسق ليس معطى أوليا كما كانت تؤكده الشكلانية الروسية. إنه نسق مفتوح بحاجة إلى المتلقى والقارئ لبناء انسجامه... ".5

ويشير الباحث أحمد يوسف أن اللسانيين حددوا مستويات النسق اللساني على الأتى:

<sup>1-</sup> المصدر نفسه، ص: 136.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه، ص: 136.

<sup>3-</sup> جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية، المجلد1، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، ص: 410.

<sup>4-</sup> أحمد يوسف: القراءة النسقية ومقو لاتها النقدية، دار الغرب للنشر والتوزيع، ص: 236.

<sup>5-</sup> المصدر نفسه، ص: 237.

- 1- الوحدة الصوتية الصغرى.
- 2- الوحدة الصرفية الصغرى.
- 3- الوحدة التركيبية الصغرى.
- $^{-1}$ . الوحدة المعجمية الصغرى  $^{-1}$

والقراءة النسقية لا تعتمد على السياقات النصية ولا تنظر إلى أهمية المؤلف وإنما تنظر إلى النص من الناحية الداخلية وليس الخارجية، وهي محاولة واضحة لعزل المؤلف عن النص الإبداعي، وعدم الاكتراث بقراءات الكاتب ومدى تأثيرها في تشكيل النص الإبداعي.

أما الباحث شكري عباد فيربط القراءة الأدبية بالمتعة الفنية." فشرط القراءة الأدبية في جميع الأحوال أن نقصد بها المتعة الفنية التي ترجع إلى نوع من الشعور بالحرية." 2

# مفهوم التلقي عند النقاد العرب القدامى:

عندما سئل الشاعر أبو تمام من طرف رجلين كانت لهما دراية كبيرة بالشعر، بعد أن عرض عليهما أبو تمام قصيدة مدح لإبداء الرأي فيها." قالا له: لما تقول ما لا يفهم؟ فقال لهما. لما لا تفهمان ما يقال ؟ " 3

لقد جاء جواب الشاعر أبو تمام مفحما لهذين الرجلين الخبيرين بالشعر، وتحولت هذه العبارة إلى مقولة نقدية أصبحت معروفة في تراثنا الأدبي القديم، بل أصبحت جزءا من الثقافية النقدية تستخدم كثيرا لدى السين، وقد أردنا الاستشهاد بهذه العبارة النقدية التي أوردها الآمدي في كتابه الموازنة للتدليل على قوة البصيرة والحس النقدي القوي عند الشاعر أبى

<sup>1-</sup> المصدر نفسه، ص: 33.

<sup>2-</sup> شكري محمد عياد: دائرة الإبداع، دار إلياس العصرية، ص: 153.

<sup>3-</sup> الأمدي: الموازنة، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة العلمية، بيروت، ص: 23.

تمام، وهي تعكس بشكل كبير الجدل الذي كان قائما بين النقاد هو معرفة المعاني في النص الشعري . والفكرة الرئيسية في هذا المجال هو "المتلقي". فالمتلقي عند الشاعر أبى تمام هو المتلقي الجيد الذي يستقبل المعاني سواء على طريقة القدامي أو المحدثين، وعليه أن يكون في مستوى النص الإبداعي.

وقد أكد الناقد عبد القاهر الجرجاني على أهمية المتلقي في فهم المعاني ودعا " إلى ضرورة أن يكون المتلقي ذا معرفة وخبرة في الوقوف على دفائن الصورة، بما احتوته من دقيق المعنى ولطفه..." 1

ويذهب الناقد "ابن طباطبا " في كتابه "عيار الشعر" إلى أن الفهم لدى المتلقى ضرورة حتى يتمكن من فهم الإبداع الشعري يقول:

" وعيار الشعر أن يورد على الفهم الثاقب، فما قبله واصطفاه فهو واف، وما مجه ونفاه فهو ناقص. والعلة في قبول الفهم الناقد للشعر الحسن الذي يرد عليه، ونفيه للقبيح منه ... " 2. " والنفس تسكن إلى كل ما وافق هواها، وتقلق مما يخالفه، ولها أحوال تتصرف بها... " 3

يبدو أن ابن طباطبا يشترط على المتلقي أن يمتلك عدة قوية لكي يتسنى له الفهم الثاقب، لأن المتلقي الضعيف لا يستطيع الوصول إلى كنه الحقيقية الشعرية، وبعدها يطرح جمالية التقبل على مستوى متلقي القصيدة، فنفسية مستقبل القصيدة يتميز بنوع ما من الذاتية، فالنفس تعجب بما يتوافق مع معطياتها الذاتية، لأن البعد الذاتي في استقبال النص لا يمكن إقصاؤه نهائيا.

وهناك نوع آخر من المتلقي وهو الذي يتحامل على صاحب النص دون مبررات فنية " وفي تاريخنا النقدي مواقف كثيرة حوكم فيها صاحب النص

<sup>1-</sup> محمود عباس عبد الواحد: قراءة النص وجماليات التلقى، ص: 99.

<sup>2-</sup> ابن طباطبا: عيار الشعر. ص 20.

<sup>3-</sup> المصدر نفسه، ص: 21.

بأعراف وتقاليد ومراسيم حادة..." أفقد ذكر الآمدي أن رجلا يدعى ابن الأعرابي كان لا يحب شعر أبى تمام، فلما أنشد يوما أبياتا من شعره وهو لا يعلم قائلها أعجب بها، وعندما عرف أنها للشاعر أبى تمام أمر بتمزيقها. 2

ويعد الناقد الأمدي من النقاد الذين أكدوا على أهمية المتلقي على تقبله أو عدم تقبله لبيت شعري أو صورة شعرية، فكانت فكرة الموازنة بين الشاعرين وعدم تغليب الأول على الثاني طرح منهجي جديد في تاريخ النقد العربي.3

يقول الأمدي وهو يدعو القارئ أن يكون حرا في الإعجاب بأحد الطائبين (البحتري-أبو تمام) "ثم أكلك بعد ذلك إلى اختيارك، وما تقتضي عليه فطنتك، فينبغي أن تمعن النظر فيما يرد إليك، ولن ينتفع بالنظر إلا من يحسن أن يتأمل ... " 4 "وأنا أذكر بإذن الله في هذا الجزء المعاني التي يتفق فيها الطائبان، فأوازن بين معنى ومعنى، وأقول أيهما أشعر في ذلك المعنى، فلا تطالبني أن أتعدى هذا إلى أن أفصح لك بأيهما أشعر عندي على الإطلاق الحكم ... " 5 إن الأمدي لا يريد تفضيل شاعر على شاعر آخر، وإنما يترك الحكم النهائي للقارئ ... " 6.

<sup>1-</sup> محمود عباس عبد الواحد: قراءة النص، ص: 103.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه، ص: 104.

<sup>3-</sup> محمد مندور: النقد المنهجي عند العرب، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ص: 101.

<sup>4-</sup> الأمدى: الموازنة، ص372.

<sup>5-</sup> المصدر نفسه، ص: 372.

<sup>6-</sup> محمد مندور: النقد المنهجي عند العرب، ص: 101.

### المبدع المتلقى لعناصر الأسطورة:

- بيجماليون: توفيق الحكيم.

ثمة علاقة حميمية بين الإبداع والأسطورة منذ القديم، فقد كان الشاعر أو الفنان يستلهم الأساطير، واستمرت هذه العلاقة عبر عصور مختلفة إلى يومنا هذا، وهذا معناه أن الأسطورة لم ترتبط فقط بحياة الإنسان القديمة، وإنما ظلت عنصرا أساسيا في الحياة الإنسانية في كل زمان أ. وتعرف الأسطورة على أساس: " أنها شكل خاص من القص تم ربطه بتاريخ الألهة اليونانية القديم. وعلى الرغم من ذلك فإن الأساطير ليست هي تاريخ الألهة، وإنما هي تاريخ لشخصيات بطولية تتميز عن القصة الخرافية أو القصة الملحمية، بل هي تاريخ القدامي ولكنها تختلف عن النصوص التياريخية وقصص الحيوانات ". والأسطورة ضرورة بالنسبة للإنسان المعاصر فهي زاد للحلم وعنصر في تنظيم العلاقات بين الأشخاص، فوظيفتها عالمية ولا يمكن أبدا أن نتصور أن حضارتنا بإمكانها الاستغناء عن الأسطورة أو ما يشابهها 3. وكان الشاعر والناقد اليوت قد أكد على مدى أهمية موضوع الأسطورة في القصيدة الشعرية. 4

وإذا كانت القصيدة الشعرية ارتبطت بالعناصر الأسطورية فإن الرواية العربية أو الجزائرية استفادت هي الأخرى من هذه العناصر، وذلك بغية تطعيم النص الروائي بأبعاد جمالية تزيد من متعة القارئ أو المتلقي، ولا تجعله حبيس الأفكار والصور الواقعية، لكن توظيف الأسطورة في الإبداع لا يتأتى إلا عن

<sup>1-</sup> عز الدين اسماعيل: الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، دار العودة ، بيروت، ص: 224.

<sup>2-</sup> Universalis . VOL .15.P : 527.

<sup>3-</sup> Universalis . VOL .15.P : 528.

<sup>4-</sup> عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر، ص: 230.

طريق تلقي المبدع سواء للنصوص الأسطورية في حد ذاتها، أو تلقيه للنصوص الإبداعية التي وظفت العناصر الأسطورية، ويحدث أحيانا أن يسقط المبدع أشياء أسطورية على شخصية معينة (الصفات الخارقة للعادة).

# تلقى أسطورة بجماليون في رواية بجماليون لتوفيق الحكيم.

يقول توفيق الحكيم في مقدمة الرواية أن هذه القصة تقوم على الأسطورة الإغريقية ويعود تعرفه على هذه الأسطورة من خلال تواجده بمتحف اللوفر حيث رأى لوحة زيتية لبجماليون وجالاليا للفنان "جان رواكس"، كما أنه شاهد مسرحية بجماليون في شريط سينمائي "لبرنادشو". 1

فمنذ البداية يصرح توفيق الحكيم أن مصادر التلقي في كتابه هذه الرواية هـي :

- القصة الأسطورية القديمة.
  - اللوحة الزيتية.
- مسرحیة بجمالیون برناردشو.

ومما لاشك أن الحكيم عندما اطلع على هذه المصادر لبجماليون تفاعل معها وتأثر بها، بل قدم جديدا من خلال إبراز الصراع بين روعة الفن وواقع الحياة، وفي النهاية ينتصر للفن.2

وملخص الأسطورة هو أن بجماليون نحات، كان يتميز بكراهيته للنساء ولذا ألزم نفسه أن يعيش أعزبا وبالتالي خصص معظم أوقاته لفن النحت. فقد نحت أعمالا فنية عديدة من بينها تمثال امرأة تدعى "قالاتيا" كانت في غاية الروعة والجمال ومن ثم فقد نشأت علاقة عشق وغرام بين النحات بجماليون

<sup>1-</sup> توفيق الحكيم: بجماليون. دار الكتاب اللبناني. 1974.ص: 9.

<sup>2-</sup> محمد زكى العشماوي: در اسات في النقد المسرحي والأدب المقارن، دار المعرفة الجامعية، ص: 204.

وقالاتيا، مما جعله يتوسل للآلهة أن تبعث فيها الروح. وفي النهاية تستجيب الآلهة أفروديت ويتحول تمثال قالاتيا إلى امرأة حقيقية وتصبح زوجة لبجماليون 1.

أما ملخص الرواية "بجماليون" عند توفيق الحكيم فيتمثل في أنه صنع تمثالا جميلا لقالاتيا، وبعد أن تقدم بطلب إلى الآلهة أن تتفخ فيها الروح، يتم ذلك مع تطور الأحداث تتشأ الخصومة بين بجماليون وجالاتيا.

"بجماليون: لا تبكي يا جالاتيا ... ألم أقل لك إني لست ناقما عليك أنت! ... جالاتنا: بل إنك لناقم علي ...

بجماليون: نفترق؟ !...

جالاتيا: منذ الآن !..."<sup>2</sup>

وكانت من بين أسباب هذه الخصومة أنه كان ينفر منها حين يراها تحمل المكنسة لمزاولة أعمال البيت، فأصبحت تمثل المرأة العادية وهي بعيدة كل بعد عن المرأة التي تمثل الجمال الرائع في التمثال، فكانت النهاية هي دعاء بجماليون للآلهة أن تعيد جالاتنا إلى أصلها الأول أي التمثال. 3 وكانت صرخة بجماليون واضحة حين قال:

" أيتها الآلهة !... لقد أخذتم مني فني، وأعطيتموني زوجة " 4

وإذا كانت أسطورة بجماليون مصدرا للتلقي والتأثير عند الحكيم فإنها لم تحمل المضمون نفسه، فالأسطورة بالمفهوم الإغريقي أن بجماليون حرم نفسه من الزواج وقرر أن يعيش أعزبا مدى الحياة مما جعل الآلهة تعوضه بامرأة

<sup>1-</sup> موقع الانترنت .HTTP:/grenier Z clio.Free.F/grec Pygmalion.HTM

<sup>2-</sup> توفيق الحكيم: بجماليون، ص: 124-125.

<sup>3-</sup> محمد زكى العشماوى: دراسات في النقد المسرحي، ص: 204.

<sup>4-</sup> توفيق الحكيم: بجماليون، ص: 120.

أخرى تتحول من التمثال إلى الواقع، أي أن الأسطورة قائمة على فكرة التعويض، فقد كان " ينظر إلى موهبة الشاعر على أنها تعويض، فآلهة الفنون : أخذت البصر من عيني ديمو دو كوس Demodocos لكنها أعطته مو هبة الغناء اللطيفة"1. بينما نجد الحكيم يعطيها بعدا آخر وهو " معارضة الفن للحياة إيثار الفن على الواقع". 2 فجالاتيا التمثال أعظم من جالاتيا الزوجة، وبهذه الطريقة فإنه انطلاقا من تلقى مضمون الأسطورة الإغريقية استطاع الكاتب أن يبدع أفكارا جديدة ومضمونا جديدا مغايرا للمضمون الأول. إن تلقى الأسطورة أسهم في إبداع موضوع أدبي جديد وفكرة جديدة وهي أن الفن أجمل من الواقع. وهنا يؤدي التلقى وظيفة التجديد في الإبداع. وللتذكير فإن الباحث زكى العشماوي قام بدراسة مقارنة بين برنارد شو وتوفيق الحكيم حيث شاهد هذا الأخير "فيلما سينمائيا عرض في القاهرة عن بجماليون مأخوذا عن مسرحية برنارد شو"3." وليس من شك في أن الحكيم قد رجع قبل أن يؤلف مسرحيته إلى الموضوع القديم دارسا ومتعمقا إلى روح الأسطورة كما أنه لا شك قرأ مسرحية برنارد شو وتفاعل معها وهذا ما نسميه بالتمثل والتأثر" 4. كما أورد العشماوي كلمة رواية ويقصد بها رواية توفيق الحكيم مثل: "وواضح من هذا كله أن الحكيم يعبر من خلال روايته...<sup>5</sup>.

"...رواية الحكيم تجنح إلى الرمزية وبالتالي إلى الإيحائية... "6

<sup>1-</sup> رينيه ويلك: نظرية الأدب، ص: 83.

<sup>2-</sup> محمد زكي العشماوي: در اسات في النقد المسرحي، ص: 204.

<sup>3-</sup> المصدر نفسه. ص203.

<sup>4-</sup> المصدر نفسه. ص203.

<sup>5-</sup> المصدر نفسه.ص 204.

<sup>6-</sup> المصدر نفسه. ص205.

### المبدع المتلقى للتاريخ:

رواية : كتاب الأمير: الأعرج واسيني.

تعد رواية "كتاب الأمير" للأعرج واسيني اتجاها جديدا في الكتابة الروائية في الجزائر، بحيث اتخذ المبدع المادة التاريخية مصدرا للكتابة الإبداعية، تتحدث الرواية عن شخصية الأمير عبد القادر التاريخية والبطولية، والمواقف الوطنية التي أبداها في البداية في مقاومة الغزو الفرنسي ثم النهاية المأساوية التي أودت به إلى السجن بقصر "امبواز" بفرنسا، ثم الحوار الذي دار بينه وبين نابليون الثالث، كما عرضت الرواية نصوصا هائلة جدا في الحديث عن شخصية "مونسينيور ديبوش" أسقف فرنسي بالجزائر أيام الأمير عبد القادر.

وسنعرض بعض المشاهد الروائية التي تدل على بعض الأحداث التاريخية من خلال الجدول الآتى:

| الموضوع        | رقم الصفحة | الحدث التاريخي                                |
|----------------|------------|-----------------------------------------------|
| دخول منطقة     | ص 118-119  | الأمير في هذه المناطق صار أسطورة وما كان      |
| مليانة         |            | يحكي عنه في الأسواق كان يتجاوز كل منطق        |
|                |            | وعقل عندما نزل الأمير استقبل على مشارف        |
|                |            | المدينة هو وجيشه الكبير من طرف كل أعيان       |
|                |            | المدينة. في الليلة نفسها أخبر الأمير بكل      |
|                |            | التفاصيل المتعلقة بوضع المنطقة                |
| دخول المدية    | ص 120-121  | دخل الأمير إلى المدية منتصرا                  |
| سنة 1835.      |            | بقي الأمير عشرين يوما في المدية التي لم       |
|                |            | يغادرها إلا عندما تفقد كل شيء ووضع الأمور     |
|                |            | في مسالكها الصحيحة                            |
| الحكم على      | ص 451      | كأنت السفينة البخارية "الأصمودي" تهتز بعنف    |
| الأمير عبد     |            | كبير                                          |
| القادر بالمنفى |            | . أذن لعائلة الأمير وأتباعه وعائلاتهم بالركوب |

| ركوب السفينة   |       | خمس وأربعون فردا من عائلته وسبع وخمسون       |
|----------------|-------|----------------------------------------------|
| التي أقلته إلى |       | من المرافقين الذين اختاروا طريق المنفى       |
| فرنسا.         |       | بصحبته                                       |
| قرار نقل       | ص 469 | كنت أتمنى أن آتيك بخبر إطلاق سراحك ولكن      |
| الأمير إلى     |       | الظاهر أننا مجبرون على الانتظار قليلا.       |
| سجن أمبواز     |       | سينقلونك إلى قصر أمبواز، هذا ما كلفت بتبليغك |
|                |       | ایاه                                         |
| الأمير عبد     | ص 502 | وصل الأمير في باريس في قطار الثانية          |
| القادر في      |       | و أربعين دقيقة، عندما فتح بواسوني ستائر      |
| باریس .        |       | العربة، رأى الناس وهم ينادون بأعلى أصواتهم   |
|                |       | بحياته كانت الجموع مصطفة على طول الشارع      |
|                |       | تتدافع لرؤية الأمير الذي سمعوا عنه الكثير    |
|                |       | وصورته الجرائد اليومية في كل الأوضاع         |

#### تلقى المبدع لصورة البحر:

## الشراع والعاصفة: حنا منيه

لا شك أن الكاتب المبدع يستطيع أن يتلقى صورا ومشاهد مكانية تثير فيه الإحساس ومواقف معينة. فقد يعتمد الشعراء على تصوير المدينة أو الحي أو تحفة أثرية تاريخية قديمة أو النهر أو مياه البحر أو جبلا مثل جبل الأوراس أو جرجرة. وإيراد هذه الأماكن في النص الأدبي يعود إلى بعدها الجمالي والموضوعي، فالصورة المكانية الحقيقية تتحول إلى رمز ثقافي أو تاريخي أو فلسفي أو وجداني في النص الإبداعي، وعلى هذا الأساس فإن المبدع يتناول الصورة المكانية في الإبداع تماما مثلما يتناول الأفكار والموضوعات والتاريخ وغيرها ولهذا فالمكان "يعمل كرمز وليس كمجرد فضاء للأحداث" المهدداث المهدداث الأعلى المهدداث الأعلى المهدداث الأعلى المهدداث الأعلى المهدداث المهدد فضاء المهدداث المهدداث المهدد المهدد المهدداث المهدداث المهدداث المهدد المهدد المهدد المهدداث المهدد المهدد المهدداث المهدد المهد

وقد تحدث "غاستون باشلار" عن سيكولوجية المكان والعلاقة التي تربط هذا الأخير بالإنسان " إن كل أماكن لحظات عزلتها الماضية والأماكن التي عانينا فيها من الوحدة والتي استمتعنا ورغبنا فيها وتآلفنا مع الوحدة تظلل راسخة في داخلنا، لأننا نرغب في أن تكون كذلك." كما تحدث الباحث المقارن "براور" عن إمكانية المقارنة بين المكان في العمل الأدبي والمكان كصور حقيقية وواقعية. وقد أشرنا إلى هذه الفكرة بنوع من التفصيل في متن المحث.

وفي رواية الشراع والعاصفة للكتاب حنا منية، استلهم فيها هذا الأخير صورة البحر، فهو عالم مليء بالجمال ورمز للشجاعة والمقاومة، لاسيما

<sup>1-</sup> حسين خمرى: فضاء المتخيل، ص . 114

<sup>2-</sup> غاستون باشلار: جماليات المكان: ص .40

<sup>3-</sup> براور: الدراسات الأدبية المقارنة، ص 67، .68

وأنّ الكاتب من مواليد مدينة بحرية بسورية "مدينة اللاّذقية" أ. كان الكاتب "يحلم بالبحر وبالسّفر والمعارك والثورة" أ. ورواية الشراع والعاصفة هي قصة رجال البحر في صراعهم الدائم مع أمواج البحر العاتية من خلال استخدام القوارب القديمة والأشرعة الممزقة. 3

وقد قدّم الروائي جمالية البحر بطريقة فنية جذابة، كأنها قصيدة شعرية وهو دليل على مدى تأثره بصورة البحر.

" وشاطئ اللاذقية هذا ليس بالشاطئ الغريب، إنه نصف هالة قمر على منبسط في سفح الجبل، وفي وسع المرء وهو عليه، أن يمضي مع منحنياته الممتدة من الطابيات إلى المنارة، وأن يسيروا رويدا رويدا على الصخور أو يقفز فوقها، أو يدور معها... أو يتخيل نفسه في شبه جزيرة فيستريح على طرف الشاطئ" 4

وإذا كانت صورة البحر عظيمة في مخيلة المبدع الروائي من الناحية الجمالية فإن صورة البحر لا تخلو من العنف والخطورة والشدة، لأن البحر يداهم البحارة وهم على قواربهم العتيقة ساعات طويلة.

"عشر ساعات مضت، إنها ليست ساعات زمنية، وليس الوقت الذي مر وقتا عاديا، لقد أحس به دهرا طويلا..

لقد انتفى الإدراك المكاني والزماني امتصتها غيبوبة اليقظة لحواس متعبة معطلة عن تمييز الأشياء ... تمزق الشراع. وتحطم كل ما في العوّامة السوداء

<sup>1-</sup> حنا منية: الشراع والعاصفة، دار الأداب، بيروت.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه. ص07.

<sup>3-</sup> المصدر نفسه ص .9

<sup>4-</sup> المصدر نفسه ص .14

التائهة أو تعطل، وبقيت إرادة الإنسان متشبثة بالحياة. بيد أنها كانت في صراعها العنيد مع العدم..."1

وقد رصد لنا المؤلف صورا إبداعية تجسد إبداعية صراع الإنسان مع البحر وسط الظلمة والريح والأمواج العاتية.

" انطفأ "اللوكس" فغاصت الشختورة في الظلام، ولم تمهلهم الريح ليجمعوا الشباك فتقطعت بين أيديهم...

تراكض البحارة في كل ناحية صائحين "يا ريس" ومالت بهم الشختورة على أحد جنبيها فتساقطوا، ونهضوا ليعودوا إلى الركض فالسقوط..."<sup>2</sup>

إن صورة البحر عن حنا منية تتجلى جمالياته حين ينتصر الإنسان على أمواج البحر بإرادته وعزيمته، وكأنه أراد من موضوع البحر تصوير صراع الإنسان مع الطبيعة من أجل لقمة العيش، وقد قال الباحث عبد الرحمن ياغي عن الرواية: " إن الشراع والعاصفة أكثر من رواية عن إنقاذ زورق... إنها رواية عن مواجهة الإنسان للطبيعة... مواجهة الوطني للمستعمر... فكما للطروسي بحره فللبلاد بحرها كذلك. الوطن له حريته... " 3

وقد أكثر المؤلف من الصور التي نرى فيها قوة الإنسان في صراع مع قوة البحر:

" اندلع برق حجاب الظلام، وتلاه رعد هدار تقلبت موجاته وتدحرجت فوق رؤوسهم وسقطت صاعقة وغابت في البحر، وعصفت ريح هوجاء ارتفعت إلى

<sup>1-</sup>المصدر نفسه ص 222.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه ص . 224

<sup>3-</sup> د. عبد الرحمن ياغي: البحث عن إيقاع جديد في الرواية العربية، ص 163، 164.

أعلى ورفعت معها الماء وأمسكت بالشختورة وهزتها بقوة كأنها تريد أن تصعد بها، وبعد أن رفعتها إلى أعلى تركتها تسقط في الغور السحيق..."<sup>1</sup>

وقد طعم الكاتب نصوصه السردية بالأغاني البحرية التي يرددها رجال البحر مثل:

- المركب مركبنا.
- والخام جوانحنا.
- والخام جوانحنا.
- والريح بتدفعنا.
- والريح بتدفعنا.
- والبحر بيحملنا.
- والمولى حارسنا.
- والمولى حارسنا.
- والمركب فرنسا.
- والمركب فرنسا.
  - ونحن الخيالة.
  - ونحن الخيالة.
    - هيلا!
    - هيلا! <sup>2</sup>

وكان آخر مقطع من الرواية هو صورة البحر تجلت من خلال تحرك المركب وهو ينأى عن المدينة." بانت الطابيات أولا ثم القلعة، ثم المانية فالقبب

<sup>1-</sup> حنا منية: الشراع العاصفة، ص 225.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه ص .175

فالأبنية ... وغابت الشوارع، وتداخلت البيوت... واختفت المدينة كلها بعد قليل."  $^1$ 

<sup>1-</sup> المصدر نفسه ص .364

# التلقي النقدي (مصادر التلقي النقدي)

لقد اهتم الباحثون المقارنون بمفهوم التلقي النقدي. "ومن أشكال التلقي التي اثارت اهتمام المقارنين" التلقي النقدي" والمقصود به ما يمارسه النقاد من نشاطات تفسيرية وتأويلية للأعمال الأدبية الأجنبية. فالنالية كالمبدع والمتلقي العالم الأدبي متلق من نوع خاص. إنه لا يتلقى العمل الأدبي بغرض الاستمتاع به، ولا بغرض الاستفادة منه إنتاجيا، بل يتلقاه ليقوم بعد ذلك بشرحه وتفسيره وتقديمه لمتلقين آخرين"

فالعمل النقدي الذي يقوم به هو عبارة عن توسيط. ويؤكد هذه الفكرة الباحث "براور"من خلال حديثه على فكرة التوسط الأدبي. "إن دراسة التوسط الأدبي يجب أن تضم بين حين وآخر إلى دراسة الحالات النموذجية، إلى دراسة المؤلفين الذين تبين قراءاتهم وكتاباتهم بوضوح خاص ما وجده مجتمع ما أو قطاع من المجتمع في أعمال أدبية وفدت إليه من الخارج. "3

مما لأشك فيه أن إشارة مصطلح "التلقي النقدي" تعد خطوة إيجابية بالنسبة للدر اسات الأدبية المقارنة وقفزة نوعية أخرى في إطار البحث الأدبي، وذلك ليتبين مدى أهمية الناقد الذي يقوم بشرح الأعمال الأدبية وتقديمها إلى المتلقي الذي يستفيد استفادة كبيرة.

وفي هذا السياق فإننا نستطيع القول أيضا أن الناقد يستفيد من المفاهيم النقدية والمصطلحات النقدية في شرح النص الإبداعي، ونقصد به تلقي الناقد للنظرية النقدية أو للمنهج النقدي، كأن يتلقى الناقد مبادئ التحليل السردي، أو التحليل السيميائي أو النبيوية التكوينية.

<sup>1-</sup> د. عبود عبده: الأدب المقارن والاتجاهات النقدية الحديثة. مجلة عالم الفكر. ص294-. 295

<sup>2-</sup> المصدر نفسه. ص 295.

<sup>3-</sup> براور أس.أس: الدراسات الأدبية المقارنة. ص. 72.

ومن هنا فإن العملية النقدية تقوم على تلقي مصادر نقدية معينة، لأن الناقد يوظف الأدوات والمفاهيم في تفسير النص الأدبي. فمتلقي النص الأدبي يمارس الشرح والتحليل على ضوء تلقيه للمفاهيم النقدية.

ومن هنا فإن التلقى يمر عبر مستويين:

1- المستوى الأول: تلقى النص الأدبي

2- المستوى الثاني: تلقي النقد كأداة إجرائية لتلقي النص الإبداعي، وعلى هذا الأساس فإننا لا نتعدى الحقيقة إذا قلنا أن معظم الباحثين والدارسين يتلقون الأعمال الإبداعية من جهة أولى، ومن جهة ثانية يتلقون الأعمال النقدية.

والتلقي النقدي عملية مسايرة وملازمة لعملية التلقي الإبداعي، وكلاهما يخدم الآخر، وقد تحدث الباحث "براور" عن موضوع النقد المقارن وكيفية انتقال الأفكار النقدية من بلد إلى بلد آخر. "وثمة معجم دولي للاصطلاحات الأدبية يعد منذ عدة أعوام .. إن هذه الصناعة النقدية للمعاجم تتضمن مقارنات في كافة المراحل وعلى كافة المستويات يحاول منها العلماء تتبع التغيرات التي طرأت على معنى الاصطلاح في انتقالاته من بلد ما أو بيئة اجتماعية ما، أو لغة ما إلى سواها..." أ. ويضرب أمثلة على ذلك "إن "لكورنيه" على "درايدن" دينا مضاعفا كناقد، فهو أو لا يقتبس كثيرا من آراء كورنيه النظرية، ولا سيما نظرته المتحررة إلى الوحدات الثلاث في "الحديث" الثالث. وهو ثانيا يستمد الثقة من مقالاته النقدية..."2

ويلاحظ "براور"أنه أحيانا عندما ينتقل النقد من شخص لآخر فإنه لا ينتقل بنفس المستوى ونفس الفهم، ويضرب مثالا على ذلك النقد الماركسي كيف "اتخذ

<sup>1-</sup> براور:ص . 227

<sup>2-</sup> المصدر نفسه ص 230-.231

اتجاهات متباينة في عمل "زير موسكي" و "كريستوفر كوديل" و "لوكاتش" و "لوسيان قولدمان" " 1

## التلقى النقدي عند النقاد القدامى:

يقول أحمد أمين هذه الثقافات التي ذكرنا من فارسية وهندية ويونانية وعربية. ومن يهودية ونصرانية وإسلام. التقت كلها في العراق في عصرنا الذي نؤرخه. ولكن كل ثقافة في أول أمرها كانت تشق لنفسها جدولا خاصا بها يمتاز بلونه وطعمه، ثم لا تلبث إلا قليلا حتى تلاقت وكونت نهرا عظيما تصب فيه جداول مختلفة الألوان والطعوم، مختلفة العناصر ".2

أما على مستوى الأدب فقد تأثر العرب بالآداب الفارسية والهندية أكثر من الآداب اليونانية، بينما كان التأثير اليوناني على المسلمين في المنطق. وكان أهم مصدر من مصادر التلقي في النقد القديم هو كتاب فن الشعر " لأرسطو فقد ترجمة متى بن يونس " من السريانية إلى العربية  $^{3}$ . ثم ترجمة الفارابي في مقالة بعنوان "مقالة في قوانين صناعة الشعراء  $^{4}$  ثم "ابن سينا" و "ابن رشد".

وكان لتأثير مصطلح "المحاكاة" الأرسطي على حازم القرطاجي واضحا. يقول الدكتور عصام قصبجي: " وكان حازم مزهوا بهذه المحاكاة، فقد أفاض فيها، وأقام عليها منهاجه ونسي أن يحدثنا عن الفارق الجوهري بينها وبين محاكاة أرسطو على نحو يغني النقد العربي بنظرة جديدة، ولعل ذلك يرجع إلى

<sup>1-</sup> براور: الدراسات الأدبية المقارنة ص . 235

<sup>2-</sup> أحمد أمين: ضحى الإسلام. ج1. دار الكتاب العربي. بيروت. ص. 373

<sup>380.-376 -</sup> المصدر نفسه ص: 376-

<sup>4-</sup> أرسطو طاليس: فن الشعر، ترجم عن اليونانية عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة بيروت، ص .85

أنه لم يقرأ أرسطو من خلال كتابه، وإنما قرأه من خلال الفارابي وابن سينا..."<sup>1</sup>

ويتضح لنا امتزاج الثقافات عند الجاحظ و هو يقارن بين الآراء البلاغية "2 قيل للفارسي: ما البلاغة؟ قال: معرفة الفصل من الوصل.

وقيل لليوناني: ما البلاغة؟ قال: تصحيح الأقسام، واختيار الكلام.

وقيل للرومي: ما البلاغة؟ قال: حسن الاقتضاب عبد البداهة، والغزارة يوم الإطالة.

وقيل للهندي: ما البلاغة؟ قال: وضوح الدلالة، وانتهاز الفرصة، وحسن الإشارة." 3

وكانت أهم مصادر التلقي بالنسبة للجاحظ هي كتب أرسطو، فقد ألف الجاحظ كتاب "الحيوان" واعتمد في تأليفه على أرسطو. "وقد عرف عن أرسطو أنه ألف في موضوعات عديدة في حياة الحيوان وكان مشغوفا بهذا العلم ودراسته "4

ويشير الدكتور شوقي ضيف إلى أن قدامة بن جعفر حاول وضع قواعد البلاغة العربية مستفيدا من حين إلى آخر من كتاب الشعر لأرسطو<sup>5</sup>

"وكان المتكلمون - وفي مقدمتهم المعتزلة - يقفون موقفا معتدلا بين الطرفين المتعارضين، إذ يقرأون ما لدى الأجانب من مقاييس بلاغية ويقرنونه إلى أنظار العرب في البلاغة.." وهناك أمثلة كثيرة من هذا النوع تدل على أن

<sup>1-</sup> عصام قصبجي: نظرية المحاكاة. دار القلم العربي. 1980 ص . 179

<sup>2-</sup> أحمد أمين: ضحى الإسلام ، ص 393.

<sup>3-</sup> الجاحظ: البيان والتبين . دار مكتبة الهلال. بيروت ص .91

<sup>4-</sup> أحمد أمين: ضحى الإسلام ، ص

<sup>5-</sup> شوقي ضيف: العصر العباسي الثاني، دار المعارف، مصر، ص 152.

<sup>6-</sup> المصدر نفسه ص 151.

النقاد والبلاغيين كانوا يتلقون المقاييس النقدية من الأجانب، وكانت كتب أرسطو أهم مصادر التلقي النقدي، وعلى هذا الأساس نستطيع القول أن التراث النقدي العربي لم يقم ولم يؤسس من العدم وإنما استفاد من الأجانب، وهي الظاهرة نفسها التي تتكرر في يومنا هذا، حيث أن النقد العربي الحديث والمعاصر قام على أساس التلقي والاستفادة من المناهج النقدية الغربية.

# الناقد المتلقى للتحليل السيميائي:

إن استفادة الناقد من المناهج النقدية العربية أو الأجنبية لا تعد عبثا أو نقيصة، بل هي عملية علمية تخدم الباحث والدارس في كيفية تعامله مع النصوص الإبداعية. وإذا كان أسلافنا القدامي قد تلقوا المبادئ النقدية من الأجانب وأخذوا منها ما يخدم اللغة العربية، فإن كثيرا من النقاد العرب المعاصرين قد تلقوا النظريات النقدية ولم يقفوا موقفا سلبيا من ذلك.

ومن النظريات النقدية الحديثة التي كانت مصدرا للنقاد "التحليل السيميائي"، ويعد الباحث "قريمارس" مؤسسا ورائدا لهذا الاتجاه. ومن النقاد العرب الذين تأثروا بهذا الاتجاه، الناقد عبد الحميد بورايو من خلال كتابه " التحليل السيميائي للخطاب السردي، دراسة لحكايات ألف ليلة وليلة، وكليلة ودمنة "ومن جملة ما استخدمه من المفاهيم:

" نموذج المسار السردي- نموذج الفاعلين- نموذج المسار الغرضي- نموذج البنية الدلالية العميقة" 1

وقدم الناقد رشيد بن مالك بحثا في هذا المجال تحدث فيه عن الأصول اللسانية والشكلانية للنظرية السيميائية، ثم طبق السيميائية على بعض النصوص الأدبية مثل توظيف المربع السيميائي، البرنامج السردي، سيميائية الفضاء²

ومن النقاد الذين اهتموا بالتحليل السيميائي الدكتور عبد المالك مرتاض وقد تجلى ذلك في معالجته لحكاية حمال بغداد (ألف ليلة وليلة)، ورواية "زقاق

<sup>1-</sup> عبد الحميد بورايو: التحليل السيميائي للخطاب السردي، دراسة لحكايات من ألف ليلة وليلة وكليلة ودمنة، دار الغرب للنشر والتوزيع، ص .5

<sup>2-</sup> رشيد بن مالك، مقدمة في السيميائية السردية، دار القصبة للنشر، ص 77-62-.97

المدق" لنجيب محفوظ، في كتابه تحليل الخطاب السردي معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق $^{1}$ .

<sup>1-</sup> تحليل الخطاب السردي. معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقاق المدق.د.م.ج 1995.

#### الناقد المتلقى للتحليل السردي:

يعتبر التحليل السردي من أهم الطرق الحديثة في معالجة النص الأدبي ومن أبرز المنظرين لهذا الاتجاه الباحث الفرنسي جيرار جينيت من خلال كتابه "خطاب الحكاية" واعتبر هذا الكتاب من أهم مصادر التلقي النقدي في النقد العربي الحديث. ومن النقاد العرب الذين تأثروا بهذا الاتجاه سيزا قاسم في كتابها "بناء الرواية". وفي هذا الصدد تقول الباحثة، "...فظهرت محاولات جديدة لتحليل الزمن من حيث الشكل ومن أهمها دراسة "جيرار جينيت"حول الزمن..."

ومن النقاد العرب الذين تحدثوا في هذا المجال الباحث حسين خمري في كتابه "فضاء المتخيل" ومن المصطلحات التي استخدمت "سلطة الحكي" والتي تقوم على سلطة اللغة. 2

ومن النقاد البارزين الذين نجد لهم إحالات في هذا الموضوع"بول ريكور"<sup>3</sup> و"تودوروف" <sup>4</sup>، وثمة إحالات أخرى على عدد كبير من الباحثين المعاصرين من أمثال قريماس، "وجيرار جينيت" و "بروب" وغير هم...

والأمر نفسه نجد عند الباحث صلاح فضل في كتابه "بلاغة الخطاب وعلم النص" فقد أشار إلى "جيرار جنيت". ومظاهر السرد الثلاثة عنده:

1- الحكاية: Histoire

2- القصة: Récit

<sup>1-</sup> سيزا قاسم: بناء الرواية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1984، ص. 27.

<sup>2-</sup> حسين خمرى: فضاء المتخيل، ص 15.

<sup>3-</sup> المصدر نفسه ص .15

<sup>4-</sup> المصدر نفسه ص .23

1. Narration: القص -3

ويتحدث أيضا عن "تودورف" وتقسيمه لدراسة القصة إلى ثلاثة مستويات:

- الزمن: Temps

- المظهر:Aspet

- الصيغة: Mode -

<sup>1-</sup> صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص. عالم المعرفة. ص 299.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه: ص 300.

## الناقد المتلقى للنقد الواقعى:

يعد النقد الواقعي من الاتجاهات النقدية التي لا يزال الباحث والدارس يستخدمها في معالجة النص الإبداعي، ويعتمد هذا النقد على تحليل النص بناء على مستوى المضمون الاجتماعي والفكري. ومن النقاد العرب الذين ينهجون هذا النهج الناقد صالح مفقودة في كتابه "المرأة في الرواية الجزائرية"، فقد استتج في دراسته المضمونية للنص أن الرواية الجزائرية طرحت بشجاعة قضايا الدين والسياسة والجنس، وتحدثت عن الموضوعات المسكوت عنها. كما أن الصوت النسائي من الناحية الإبداعية كان ضعيفا ما عدا زهور ونيسي وأحلام مستغانمي. وكانت من الموضوعات التي تناولها بالدراسة مثل وأحلام مستغانمي. وكانت من الموضوعات التي تناولها بالدراسة مثل وأحلام مستغانمي. وكانت من الموضوعات التي تناولها بالدراسة مثل المسرأة التراثية: نوال المسرأة التراثية ومن بين مصادر التلقي في الدراسة النقدية: نوال السعداوي-سيمون دي بوفوار-غالي شكري- الكسندرا كولنتاي-باختين وغيرهم.. 5

وتتاول أيضا الناقد مصطفى فاسي الرواية الجزائرية من منظور واقعي في كتابه دراسات في الرواية الجزائرية<sup>6</sup>، وتتاول فيه مجموعة من الآباء الجزائريين أمثال عبد الحميد بن هدوقة، الأعرج واسيني، الطاهر وطار، مرزاق بقطاش...

<sup>1-</sup> صالح مفقودة: المرأة في الرواية الجزائرية، ص 383.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه. ص 202.

<sup>3-</sup> المصدر نفسه. ص 213.

<sup>4-</sup> المصدر نفسه. ص 223.

<sup>5-</sup> المصدر نفسه. أنظر أيضا إلى قائمة المراجع.

<sup>6-</sup> مصطفى فاسى: دراسات في الرواية الجزائرية. دار القصبة للنشر 1999.

وفي هذا الإطار يمكن الحديث أيضا عن الجهود النقدية التي قدمها الباحث الأعرج واسيني في إطار الواقعية الاشتراكية وذلك في كتابه"اتجاهات الرواية العربية في الجزائسر"، وكانت مصادر التلقي كثيرة في هذا الاتجاه لكتاب معروفين أمثال جورج لوكاتش، أرنست فيشر، بوريس سوتشكوف...

# الفصل الثاني

# تلقي الحكايات التراثية في رواية الحوات والقصر لـــ"الطاهر وطار"

- تلقى التراث دلالة الأدب الشعبى التراث الشعبى و أهميته.
  - العدد رقم سبعة في الرواية.
    - القرية السابعة.
  - حكاية الحيوان: السمكة السحرية- البراق.
    - حكاية الجنية.
    - قرية التصوف.
    - فضاء الوادي.

### تعدد القراءات النقدية للنص الروائى:

- قراءة الناقد الأعرج واسيني: الواقعية الاشتراكية البطل الروائي الأسطورة.
- قراءة الناقد عبد القادر بوزيدة: مقارنة الرواية بروايات أخرى، الراوي و الراوي المؤلف، الإخبار والتمثيل، بنية الزمان والمكان.
- قراءة الناقد علال سنقوقة: الغرائبية، اللغز الغامض، الحكاية المكررة، البناء التراثى، غياب السياق.
  - قراءة الناقد حسين خمري: البناء- البنية- الرحلة- التحولات.

ثمة علاقة بين الكتابة الروائية وعالم المقروئية لدى المبدع الأديب، لأن الكاتب المبدع لا يستطيع أن يبدع من الفراغ وإنما ثمة مجموعة من المنطلقات يرتكز عليهما اللغة، الأفكار، العادات والتقاليد الدينية، فلسفات قديمة وحديثة تراث إنساني بصفة عامة.

وعلى هذا الأساس فالكاتب المبدع يقيم نصوصه على أساس نصوص سابقة قد تكون هذه النصوص شفاهية كما هو الآداب والفنون الشعبية والأساطير المروية أو في النصوص المكتوبة كالرواية والقصة والقصيدة والسيّر والمخطوطات إنّ كاتب الرواية لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يبدع رواية ذات أبعاد جمالية وفنية وفكرية إلا إذا امتلك قراءات سابقة على هذا الجنس الأدبي ثم يقوم بتوظيف هذا الاستقبال مع الزيادة من خياله ونشاطه الفكري، وهنا يمكن المشابهة بين الاستقبال أو التناص أو التأثير والتأثر كما هو الحال في الأدب المقارن. ويوضح لنا الرسم التالي هذه الفكرة:

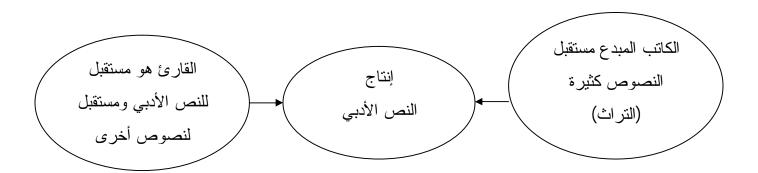

وقد أشار النقاد والباحثون القدامي إلى هذه الفكرة وعالجوها بطريقة علمية دقيقة ويجدر بنا أن نشير العلامة " عبد الرحمن بن خلدون

" في كتابه المقدمة فقد خصص قسما خاصا لهذا الموضوع وأسماه بـ " الحفظ والمحفوظ ".

والحفظ أو المحفوظ عند ابن خلدون يمكن تفسيره على أساس أنه هو الاستقبال نفسه .

يقول: " لابد من كثرة الحفظ لمن يروم تعلم النسان العربي وعلى قدر جودة المحفوظ وطبقة في جنسه وكثرته من قلته تكون جودة الملكة الحاصلة عنه للحافظ " أ ومن هذا فقد ربط ابن خلدون القدرة على الكتابة والإبداع بالقدرة على الحفظ ومخزون المقروئية، فها هو يؤكد في حديث آخر على ضرورة حفظ الشعر والأسجاع والصور البلاغية العالية ومخالطة أو قراءة العلوم لكي تقوم ملكة الكتابة " فالملكة تتشأ بحفظ الشعر وملكة الكتابة بعفظ الأسجاع والترسيل والعلمية بمخالطة العلوم .. فملكة البلاغة العالية الطبقة في جنسها إنما تحصل بحفظ العالي في طبقته من الكلام "2.

إنّ الكتاب والشعراء عندما يختارون في قراءاتهم وحفظهم الجيّد من الكتابة والشعر ستكون نصوصهم أجود، ويشير في السياق نفسه أن "النين سمعوا بلاغة القرآن والحديث هم أبلغ وأقدر من الجاهليين أي التأكيد على أهمية التلقي والاستقبال ويقدم أمثلة على ذلك من خلال المقارنة بين شعراء الجاهلية والشعراء الذين أدركوا الإسلام:

<sup>1-</sup> ابن خلدون. ع. المقدمة. ص. 640

<sup>2-</sup> المرجع نفسه ص 640 - ص. 641

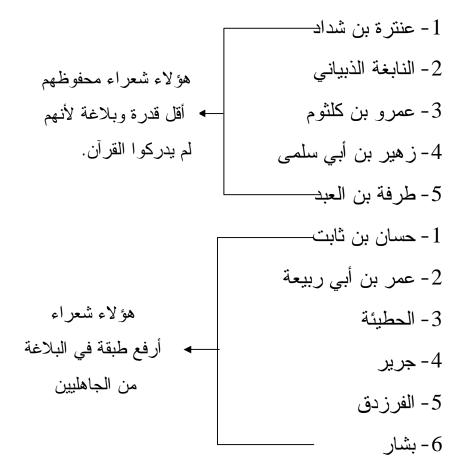

 $^{1}$ . أنظر إلى المرجع

وقد ورد في معجم " لسان اللسان " في مادة حفظ:

- "الحفظ من صفات الله عز وجل.
- الحفظ: نقيض النسيان وهو التعاهد وقلة الغفلة.
- الحفظة: الذين يحصون الأعمال ويكتبونها على بني آدم من الملائكة وهم الحافظون.
  - تحقظت الكتاب : أي استظهرته.
  - حقظته الكتابَ : أي حمّاته على حفظه

<sup>1-</sup> المرجع نفسه ص 642.

- استحفظته : سألته أن يحفظه"<sup>1</sup>

ومن هذا السياق يؤكد الباحث "بدير حملي أن الرواية والحفظ (وهو ما يعادل الاستقبال حديثا) لعب دورًا مهما في انتقال التراث الأدبي انتقالا كبيرا شفاهة عبر عصور زمنية كبيرة وما تضمنه هذا التراث من قصص وأساطير وحكايات عن القبائل والعشائر وأيامها وأبطالها والعلاقات القائمة بينها وعن طريق هذا الحفظ أو الاستقبال الشفهي ساعد على انتقال الأمثال الشعبية لما تحمله هذه الأخيرة من معتقدات ورؤى جماعية<sup>2</sup>.

وعملية الحفظ أو التلقي للتراث لها علاقة كبيرة بمصطلح "التواتر" وقد ورد في معجم "لسان اللسان ":

- "التواتر: النتابع، وقيل: هو نتابع الأشياء وبينها فجوات وفترات"<sup>3</sup>

أما في المعجم الوسيط فقد ورد على التالي:

- "تواترات الأشياء: تتابعت، جاء بعضها في إثر بعض وترًا من غير أن تتقطع.
- الخبرُ أو الحديث المتواتر: ما أخبر به جَمع يُـؤمن تواطـؤهم على الكذب" 4.

ويطلق الأستاذ الباحث محمد عزوي مصطلحا آخر تحت اسم " ما قبل النص "

<sup>1-</sup> ابن منظور: لسان اللسان (مختصر لسان العرب) إشراف ع.على مهنا.

<sup>2-</sup> بدير حلمي .. أثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث-دار الوفاء للطّباعة والنشر، الاسكندرية 2002- ص20.

<sup>3-</sup> ابن منظور لسان اللسان ص 714.

<sup>4-</sup> مجموعة من المؤلفين المعجم الوسيط ص 1009-1010-

ويرى أنّ النص يحمل في طياته أجزاء متعددة ومتناثرة لها أسس وأصول ويرى أنّ النص مختلفة، حيث ثمة مقارنة بين الانتماء الأولى للنص وبين النصوص التالية . والنصوص الأولى التراثية لها مرجعيات حضارية على مستوى الزمان والمكان ... وتقوم الذاكرة الجماعية بحفظ هذه المكونات بقدر المستطاع على الرغم من وجود بعض التآكلات في هذه الجوانب من حيث الجانب الفكري والحضاري والروحي، ومن ثمّة فالأصل الأول يبدو عميقا في الأزمنة الماضية ويمكنها تبقى حيّة كالنار تحت الرّماد 1.

إنّ الكاتب المبدع المستقبل والمتلقي للتراث ينهل من هذه الثقافات: أسطورية خرافية، شعبية سواء أكانت هندية أم فارسية أم عربية أم صينية شم يستخدمها في نصوصه، أي ثمة عملية تواصل بين هذه النصوص، حيث يلعب فيها التلقي دورا مهما.

فتشكل الألوان الجديدة من النصوص يعود حتما إلى بقايا نصية حضارية قديمة وهذا ما يحدث المزاوجة بين الحقيقة في الرؤية التراثية وبين الخرافة الشعبية 2.

والمثاقفة تخضع لعملية الاحتكاك بين المجتمعات لا سيما إذا جمعها تقارب كبير في المواصفات الثقافية والتاريخية 3.

#### دلالة الأدب الشعبي:

لكل أمة من الأمم آدابها الشعبية الخاصة تتتجه عبر أزمنة تاريخية متفاوتة يجسد أحداثها وأيامها وحروبها وأعيادها وأفكارها ومعتقداتها في

<sup>1-</sup> امحمد عزوي :الرمز ودلالته في القصة الشعبية الجزائرية-أطروحة دكتوراه جامعة عنابة-سنة 2001 - 2002 ص 34.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه ص .35

<sup>3-</sup> المصدر نفسه ص 35.

أشكال أدبية في القصة أو الحكاية أو الأمثال الشعبية أو السيرة وغيرها، وهو عبارة عن منتوج شعبي يكشف عن رؤية جمالية كما أنه يثير المتعة في النفس وينمي الخيال لدى الأفراد ويقوي شخصيتهم الاجتماعية وتوظيفه في المواقف عندما تقتضي الحاجة ، كاستخدام المثل الشعبي في حل بعض المشكلات الاجتماعية.

فالأدب الشعبي يحمل تراث أمة بأكملها لا تراث فرد واحد. وهو لهذا لا يعبر عن فكرة الفرد ولكن فكرة الجماعة فيصبح بذلك ضميرها الحيي المتحرك، ووجدانها المعبر عن تجربتها عن تجربتها الحيائية ومورثاتها وأمالها وألامها. ومن هنا يجئ خصائصه الغنية المضمونة المنعكسة بالتبعية على منتقيات مفرداته وتراكيبه، وقد يستحسن في هذا المجال دراسة تطبيقية على نصوص من الأدب الشعبي عكوفا لغويا بحثا لاكتشاف هذه العناصر الثرية في الأسلوب والتراكيب والجمل والمفردات ودلالات الموروث اللغوي بل تطور حركة المفرد اللغوي من حيث الدلالة 1.

والأدب الشعبي يعبر عن تجربة الجماعة في مدلولها المعتقدي والاجتماعي. ولهذا فهو يحمل خلاصة "العصر الأسطوري" في تاريخها وهو العصر الذي لجأ فيه الإنسان البدائي لمحاولة تفسير الظواهر المحيطة به تفسيرا يتفق مع قدراته ومدركاته ..

ولا يوجد شعب من الشعوب بغير عدد من الأساطير تفسر له هذه الظواهر الكونية بدءا من حضارات أقصى الشرق في الصين حتى حضارات أقصى الغرب في قبائل " الإنكا " و " المايا " و " الأزتكس " 2 .

<sup>1-</sup> حلمي بدير . أثر الأدب الشعبي ص 17.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه ص 17-.18

### ويمثل الأدب الشعبى فيما يلى:

- 1- تراث المجتمع بصفة عامة .
- 2- التراث الثقافي التاريخي والفكري
- 3- يتميز بانتقال القصص والحكايات عبر أجيال متتالية .
- 4- يجسّد العادات والتقاليد والسلوكات والمعتقدات والأنساب $^{1}$ .

وثمة علاقة وطيدة بين التراث الشعبي والانتاجات الأدبية لدى كثير من الكتاب وقد تحدث في هذا المجال الباحث محمد غنيمي هـلال عـن نمـاذج مصدرها أساطير شعبية مثل شخصية جحا ، شهرزاد ، فاوست ... يقـول في هـنا الصـدد: "والأصل في شخصية "فاوست "أسطورة شعبية ألمانية، موجزها أنّ عالما كيميائيا يسمى "فاوست "ولد في أواخر القرن الخامس عشر، وكان سكيرا كسولا حياته غامضة عجيبة. وعلى الرغم من وجـوده تاريخيا، فقد حاكت الأسـاطير الشعبية حولــــه كثيـرا من الأقاصيص، فزعمت أنه كانت له صلة قرابة بالشـياطين، وأنـه كان ساحــرا، وله قدرة على مخاطبة الموتى، وقد وقع بدمـه عقدا مع الشيطان، عاهده فيه أن يطيعه على أن يرجع له الشيطان شبابه " 3. وهـذه هي فكرة جوته ... التي صارت شخصية عالمية بفضله 4.

" ومن أعظم الشخصيات التي لقيت حظا فريدا في الأدب شخصية " دون جوان" وقد مثلت اتجاهات مختلفة؛ من حب طائش، وإلى انصراف إلى منع الحياة إلى قلق وتمرد ميتا فيزيقي، إلى هجاء اجتماعي ... وقد اختلف

<sup>1-</sup> المصدر نفسه ص 26.

<sup>2-</sup> محمد غنيمي هلال: الأدب المقارن .دار الثقافة .دار العودة ط5. بيروت ص 317-.318

<sup>317.</sup> المصدر نفسه ص

<sup>4-</sup> المصدر نفسه ص 317.

الباحثون في أصل البلد الذي نشأت فيه أسطورته: أكانت في البرتغال أم في ألمانيا أم في إيطاليا أم في إسبانيا "1.

وعلى هذا الأساس فإن عدد القصص والروايات لا يكاد يحصى من حيث استفادته من الآداب والأساطير الشعبية: "والقصص الشعبي كان المعين المباشر في عدد من المسرحيات وعدد من الروايات منذ نهاية القرن التاسع عشر حتى الآن " 2.

## التراث الشعبى وأهميته:

يعرّف معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب التراث: "ما خلفه السلف من آثار علمية وفنية وأدبية، مما يعتبر نفيسا بالنسبة لتقاليد العصر الحاضر وروحه.مثال ذلك: الكتب التي حققها ونشرها مركز تحقيق التراث المتصل بدار الكتب في القاهرة وكذلك ما تحتويه المتاحف والمكتبات من آثار تعتبر جزءا من حضارة الإنسان " 3.

أما الباحث سيد إسماعيل فيرى أن التراث العربي هو بمثابة الوعاء الثقافي الثري الذي انتقل عبر الآباء والأجداد وهو يضم في متونه القيم التاريخية والدينية والشعبية والحضارية وهذه القيم إما أن تكون مكتوبة في الكتب التراثية أو تتاقلها الناس مع مرور الزمن 4.

" إن التراث هو روح الماضي وروح الحاضر وروح المستقبل بالنسبة للإنسان الذي يحيا به " 5.

<sup>1-</sup> المصدر نفسه ص 320-330

<sup>2-</sup> بدر حلمي: أثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث ص .63

<sup>3-</sup> معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب: مجدي وهبه. كامل المهندس مكتبة لبنان 1979-ص . 53

<sup>4-</sup> سيد علي إسماعيل ، أثر التراث العربي في المسرح المعاصر . دار قباء ( القاهرة ) . دار المرجاح الكويت سنة 2000 ص .40

<sup>40.</sup> صدر نفسه ص

وعلى هذا الأساس فالتراث يشمل كل ما خلفه لنا الآباء والأجداد من الآثار القيمة تاريخيا ودينيا وفنيا وأدبيا على مستوى المكتوب أو على مستوى المتناقل رواية. والتراث الشعبي هو جزء من التراث العام. ويقسم الباحث امحمد عزوي التراث الشعبي إلى أربعة أقسام أساسية هي 1:

- 1 العادات و التقاليد الشعبية.
- 2- المعتقدات والمعارف الشعبية.
  - 3- الآداب الشعبية.
  - 4- الفنون الشعبية.

وتكون اللغة قاسما مشترك بينها سواء أكانت هذه اللغة كلمة أم شارة حركية واللغة رمزا اجتماعي مكشوف .ويوضح ذلك في الرسم التالي :

<sup>1-</sup> امحمد عزومي: الرمز ودلالته في القصة الشعبية الجزائرية ص 169.

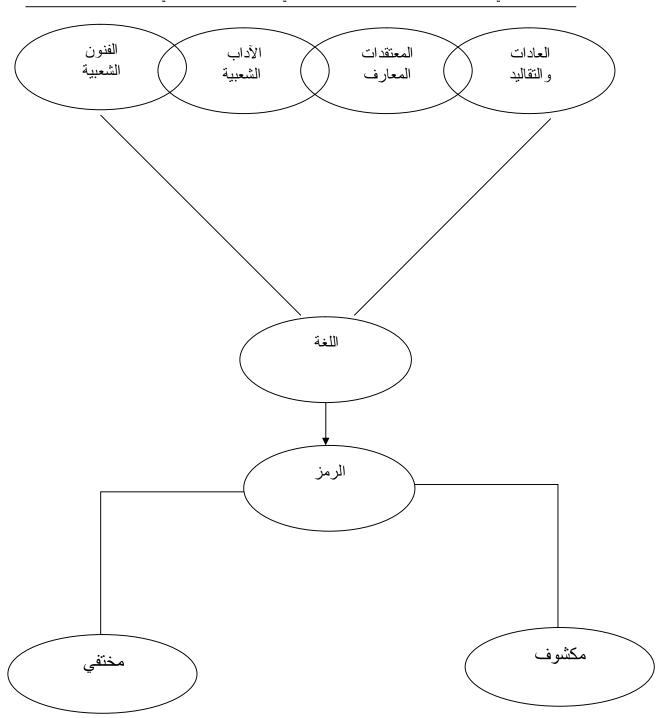

انظر هذا الشكل1

<sup>1-</sup> المصدر نفسه ص 169.

وقد أشار الباحث سيد إسماعيل إلى مجموعة من الأسباب التي تجعل الكاتب أو الدارس يهتم بالتراث (وهو يتحدث عن المسرح):

- الفخر بمآثر العرب وتاريخهم ...وهذا السبب غالبا ما يأتي عندما يشعر الكاتب بعدم تقدم الأمة العربية أمام تقدم العالم من حوله فيجد الخلاص من ذلك في تمجيده لفترات الازدهار في التاريخ العربي الإسلامي.
- التمسك بالهوية القومية العربية ... وهذا السبب يعد من أهم الأسباب التي شغلت فكر الكاتب المسرحي. وكان غالبا ما يتمسك به ويُظهره في إبداعه بعد الهزات الكبرى التي تتعرض لها الأمة العربية، والتي من شأنها أن تضعف الكيان العربي ويخيم عليه الإحساس بالإحباط والضياع، لذلك نجد الكاتب المسرحي يلجأ إلى التراث كي يستمد منه الشعور المعاكس لما يشعر به من إحباط وضياع عن طريق فترات الازدهار والانتصار العربي في تراثه.

وفي هذا السياق نسجل مدى استفادة الأدب الفصيح من الأدب الشعبي أي استقبال الكاتب المبدع للمادة الأدبية الشعبية وتوظيفها في نصوصه القصصية أو الروائية أو الشعرية. وهذا ما سنراه في الأعمال الروائية لدى بعض الأدباء الجزائريين كالطاهر وطار وعبد الحميد بن هدوقة وغيرهما.

إن الأدب الفصيح يأخذ من الأدب الشعبي ويتأثر به أيما تأثر:

<sup>1-</sup> سيد على إسماعيل: أثر التراث ص 40-.41

" المواقف البطولية المأخوذة مباشرة عن نماذج البطل الشعبي وربما نجد صورة واضحة في بعض أعمال نجيب محفوظ التي جسدها في ملحمة الحرافيش ".

- عناصر الحبكة والصراع الذي قد يعتمد على المصادفة، وعناصر التشويق

المتأثرة بالخيال الرومانسي، وما ترتب عليها من شيوع فكرة الانتصار للخير على الشر والقضاء على الشر من منطلق أننا أمام خير مطلق.

- الاعتماد على صور للأبطال غير نمطية بل تميل إلى الملحمية وإلى نماذج من الأبطال غير العاديين .. وبمعنى آخر فبقدر ما يحتوي هذا النوع من القصص على نماذج مثالية ملحمية بطولية يحتوي على قدر من الأبطال غير الأسوياء ... على الرغم من ظاهرية التعبير عن الإنسان العادي.
- استخدام أساليب الرواية أو الحكاية .. قال الراوي يحكى أنّ، و ما يستتبع ذلك من تغير في أنماط أساليب واستخدام المفردات اللغوية ". 1

و تجدر الإشارة في هذا المجال أن كثيرا في الآداب الشعبية في المجتمعات يحدث فيها بعض الزيادة أو النقصان على المستوى موقف ورؤية الشخصية أو في الحبكة القصصية على مستوى أوصاف أماكن معينة، و هذا ما نلمسه في كثير من الحكايات الشعبية بحيث نجد تغيرا طفيفا في رواية الحكاية من منطقة إلى منطقة أخرى، و يرجع الباحث بدير حلمي سبب هذه التغيرات إلى طرق التلقي والحفظ من قبل الجمهور " و لاشك أن طرائق الرواية أو الحفظ الموروث الأدبى الشعبى كانت وراء تغير بعض عناصره

<sup>1-</sup> بدير حلمي: أثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث .ص 101-102 .

وفقا لطبيعة الجمهور المتلقي كذلك ، وهو الجمهور المستمع أو المتلقي الذي يستحسن موقفا يدفع الرواية إلى المبالغة فيه والإعادة والتطويل، وانتحال المواقف الملائمة للموقف المستحسن، اجتلابا لمزيد من الاستحسان وتسعيا وراء مزيد من التجادل مع النص المروي ....

ولاشك أن هذا الموروث جميعا لا ينتقل دون تغير من عصر لعصر ولكن ينتقل مصحوبا بظواهر مؤثرة، قد تكون مغيرة في حركة الموروث الأدبي ودلالته، سواء من حيث المفرد اللغوي أو الظاهرة الموسيقية المصاحبة لكلمات الأغاني أو القصص الشعبي و السير أو غيرها ."1

<sup>-1</sup> المصدر نفسه ص 20 – 21.

# تلقي التراث الشعبي في رواية الحوات والقصر للطاهر وطار:

لعل السبب الذي جعلنا نركز على هذا الإنتاج الأدبي الروائي الجزائري هو توفر عناصر التراث الشعبي بشكل كبير جدا، وكأنك حين تقرأها تحس بأنك تقرأ في حكاية أو قصة شعبية كتبت بلغة فصيحة وذلك توفر عناصر عدة :

- توظيف المقروئية التراثية إلى أبعد الحدود .
- استخدام الرواية على طريقة الحكاية الشعبية (يقال أن ... قيل أنّ ....)
  - حكاية الحيوان حكاية الجان الزواج بالعذراء في نهاية المطاف.
    - مغامرات البطل الملحمية ورحلات بين الأماكن المتعددة.
      - توظيف العدد رقم سبعة.
    - توظيف العناصر المعتقداتية مثل التصوف بكثرة (قرية التصوف).

ويبدو أن القصة الشعبية لا تختلف عن قصة شعبية أخرى من حيث توظيف العناصر السحرية والعجائبية والخارقة للعادة، وفي هذا الصدد يؤكد الباحث موسى الصباغ في كتابه القصص الشعبي العربي في كتب التراث على الموسوعات التي يشتمل عليها القصص الشعبي:

- " أ حكايات الحيوان الخرافية.
  - ب- حكايات الحان.
  - ج- حكايات الخوارق.
  - د- الحكايات التتبوئية.

هـ- القصص الديني.

و - القصص الاجتماعي.

ز - حكايات البحر.

ح- حكايات العشق.

ط- حكايات الكيد والمجون.

ي - حكايات البطولة والتاريخ.

ك- حكايات المرح.

ل- حكايات الأمثال."1

# العدد رقم سبعة في الرواية:

تعد رواية الحوات و القصر من أشد الروايات الجزائرية التصاقا بالرقم سبعة، كل شيء فيها يحيل فيها القارئ إلى هذا الرقم، حتى المكان الذي ارتكز عليه النص بكثرة هو القرية السابعة، نظرا لوجود علاقة غير ايجابية بين القرية السابعة والقصر، في حين نجد الحديث عن القرى الأخرى أقلق وجلود، وقد استلهم كثير من الأدباء الجزائريين هذا الرقم منهم الروائي عبد الحميد بن هدوقة في رواية " الجازية و الدراويش " والروائي الأعرج واسبنى في رواية " فاجعة الليلة السابعة بعد الألف ".

إن العدد سبعة له علاقة وثيقة بالمعتقدات الدينية والطقوس لدى كثير من المجتمعات.<sup>2</sup> "ولعدد سبعة شأن غريب عبر الأديان السماوية والوثنية والأساطير والطقوس والفلكلوريات على اختلافها عبر الأزمنة السحيقة والخيرات الشاسعة، فلروما الروابي السبع ، ولليونان الحكماء

<sup>1 -</sup> المصدر نفسه . ص 10 .

<sup>2-</sup> محمد عزوى : الرمز و دلالته . ص 74 .

السبع السبعة، وللفضاء الكواكب السبعة، وللثريا النجوم السبعة، و للموسيقى السبعة وفي اليهودية والمسيحية البقر السمان السبع والعجاف السبع وللشمعدان الفاخر سبعة أغصان فيها تغرس سبع شموع، و في كل الديانات السماوية الثلاث الموبقات السبع ... وفي المسيحية الأسرار السبعة، والكلمات السبع للمسيح."1

وقد ورد في المعجم الوسيط مادة "سبع "

- سبع القوم: كمّلهم سبعة.
- سبع القوم: أخذ سبع أمو الهم.
  - أسبع القوم: صاروا سبعة.
- أسبعت الحامل: ولدت لسبعة أشهر.
- سبّع الله لك الأجر: ضاعفه سبعا أو أكثر. 2

و في معجم " لسان اللسان "

" السبّع و السبّعة من العدد: معروف وفي الحديث: أوتيت السبع المثاني، قيل هي الفاتحة لأنها سبع آيات، و قيل السور الطوال من البقرة إلى التوبة على أن تحسب التوبة و الأنفال سورة واحدة، ولهذا لم يفصل بينهما في المصحف بالبسملة، والسبّوع والأسبوع من الأيام: تمام سبعة أيام ... والأسبوع من الطواف ونحوه سبعة أطواف ... ويوم السبّع عيد كان لهم في الجاهلية يشتغلون بعيدهم و لهوهم. "3

<sup>1</sup> عبد المالك مرتاض : عناصر التراث الشعبي في الللاز . دراسة في المعتقدات و الأمثال الشعبية – ديوان المطبوعات الجامعية . الجزائر . ص 25 .

<sup>2-</sup> المعجم الوسيط: ص 414.

<sup>3-</sup> لسان اللسان : ص 572

ويؤكد الباحث عبد المالك مرتاض أن للعدد سبعة شأن كبير في الديانة الإسلامية "ونجد لهذا العدد في الإسلام شأنا أيّ شأن من حيث يتكرر في كثير من الطقوس التي منها الحجّ حيث يكون الطواف بأنواعه الثلاثة حول الكعبة سبعة أشواط، و الرمي بسبع حصيات والسعي بين الصفا والمروة سبع مرات ... ويتردد عدد سبعة في القرآن أربعا وعشرون مرّة. ولم يحدث بأيّ عدد آخر أن تردّد مثله، ولا حتى قاربه في الترداد." 1

## القريــة السابعــة:

ثمة علاقة قوية بالرقم سبعة و القرية كحيز مكاني أقامها الروائي ليس على أساس الاعتباط وإنما على أساس تفكير قصد إليه قصدا، كان بإمكانه التركيز على القرية الثالثة أو القرية الرابعة أو الخامسة وإنّما لجأ الكاتب إلى استقبال الأشكال التراثية المتعارف عليها لدى المثقفين أو عامة الناس وتوظيفها في النصوص السردية لتطعيمها بالجانب الجمالي التراثي، والرقم السبعة في هذه الحالة هو الذي يقف موقفا خلافيا مع القصر، لأنّ أهل القرية السابعة يعتبرون القصر قرية قائمة في حدّ ذاتها، مثل باقي القرى السبع.

يقول الراوي: "القرية السابعة أقرب القرى إلى القصر، وهي أدرى من غيرها بكثير من شؤونه، وهي على خلكف كبير مع القرية السادسة، الموالية بجلالته باعتبار أنّ الجارية المحظية لدى السلطان والسلطانة منها."<sup>2</sup>

<sup>.</sup> 24 صبد المالك مرتاض : عناصر التراث الشعبي في اللاز . ص-1

<sup>2-</sup> الطاهر و طار: الحوات و القصر. المؤسسة الوطنية للكتاب. ط. 1980. ص 79.

ولهذا فالقرية السّابعة أخطر قرية وأشدها صدامية وأكثر اقترابها من القصر. " فالقرية السابعة مثلا، قرية الأباة كما يسمّيها أهلها وقرية الأعداء كما يسمّيها القصر وهي أخطر القرى على القصر، ولهذا فهي الموقع الصدامي وتوجد في أقرب نقطة من القصر." 1

والقرية السابعة عند الكاتب لا تحتل مكانا جغرافيا عاديا وإنما وصفت بأشكال شعبية وتراثية عجيبة فهي مبنية من صخور سوداء ومغطاة بقرميد من الحديد المطعم، وعلى القمم السبع فيها مظلة من الإسمنت والغرانيت . وفيها نوافذ صغيرة خاصة بالرجال المسلحين، فهي من حيث التنظيم تختلف اختلافا كبيرا عن القرى الست الباقية.

"وفي نص الرواية نصادف هذا الرقم في عدد القرى التي تفصل قرية التحفظ (موطن علي الحوات) عن القصر ثم عدد مراكز الحراس عندما يقترب من القص، وأيضا عدد أيام الرحلة إلى القصر وكذا الأسباب السبعة..." 2

إنّ استقبال الرقم سبعة في الرواية يكاد لا يحصى ولا يعدّ، وقد ساعده على الاسترسال السردي من حادثة إلى حادثة أخرى باستخدام هذا الرقم، مما جعل المبدع يلجأ إلى توظيف الرمووز والشخصيات الأسطورية والأنبياء و الرسل ومحاولة ربط العلاقة بين هذا السرقم وبينهم، مما يجعل القارئ يحس إحساسا واضحا أن الروائي يبحث عن هذا الرقم في متون التراث الإنساني العام، مثل استخدام " مفهوم الحكماء السبعة " وهي فكرة وردت لدى اليونان كما إليها سابقا الدكتور عبد المالك مرتاض.

<sup>-1</sup> عبد القادر بوزيدة : الحوات و القصر . رحلة على الحوات أم رحلة الوعي . كتاب المتلقي الثالث عبد الحميد بن هدوقة . ط . سنة 2000 . ص 176 .

<sup>2-</sup> حسين الخمري: فضاء المتخيل. ص198.

فقد خاطبت إحدى الشخصيات الروائية البطل علي الحوات بأن إنجاز عمله سيكون بالتعاون مع شخصيات أخرى هي في الحقيقة ليست واقعية تتماشي مع الأحداث المنطقية وإنما شخصيات تجنح إلى العجائبية و السحرية يقول:
" يتعاون علي الحوات، على هذا العمل، سبعة أنبياء ، و سبعة رسل، وسبعة مخترعين، وسبعة حكماء و نأمل كثيرا في أن ينجحوا في أقرب وقت." 1

وقد استهل الكاتب وطار أحداثه الروائية بالليلة السابعة، واستفاض استفاضة سردية كبيرة وجعلها مطلع الاستهلال السردي أو المقدمة السّردية للرواية وهو دليل على توظيف المقروئية التراثية لرقم سبعة وإعطائه أهمية كبرى، بل جاءت الليلة السابعة محركة للأحداث المتتالية هكذا يستهل أحداث الروائية في بداية النص: "كانت ليلة ليلاء، على جلالته تعرض فيها لأقصى الأهوال التي يمكن أن يتعرض لها سلطان." 2

" لولا حكاية الليلة الليلاء. وجلالة السلطان واللصوص والأعداء هذه لهتفوا: علي الحوات دائما هو الأول ... بعد اليوم السابع من رحاته في الغابات، يواصل قنص الوعول ... لو تركتم " بوجمعة " يعطينا تفاصيل ليلة جلالته في الغابات:

#### فهتف الحوات الأول:

- أرأيت يا علي الحوات كيف يقاطعونني .... مع أنّ الأمر يتعلق بليلة ليلاء، عانى فيها جلالته الأهوال العظام، فإنهم لا يبدون أيّ اهتمام، تساءل أحدهم، فرد عنهم:

<sup>1-</sup> المصدر نفسه . ص 115 .

<sup>2-</sup> المصدر نفسه . ص 9 .

- أريد أن أقول، أن المسألة على جانب من الأهمية، فجلالته تعرض لمحاولة قتل. "1

إنّ استغلال المقروئية التراثية للقصص الشعبي العربي تبدى في أكثر من موضع في البناء السردي للرواية، ومن هنا نسجل مدى التداخل الكبير بين الأداب الشعبية والأداب الفصيحة، فكم من نص قصصيى فصيح استفاد استفادة جمّة من التراث الشعبي حتى لدى كبار الكتاب والأدباء، فنلاحظ مثلا الأديبة الجزائرية زهور ونيسى تضع عنوانا تراثيا شحبيا لإحدى أعمالها الأدبية، فقد وضعت عنوانا لرواية أسمتها "لونجا والغول " وهو عنوان ورد عن طريق الاستقبال للتراث، فشخصية لونجا معروفة في أدبنا الشعبي الجزائري بكثرة وهو عنوان لقصة شعبية جزائرية. "لونجا المرأة الأسطورية، الفتاة السحرية القادمة من أعماق التاريخ، ذات قوام رشيق وهامة تغطيها خصلات شعرها الذهبي المسترسل على ظهرها، كانت حلم الشباب .....لونجا، الفتاة ذات الجمال الرائع الذي بلغت شهرته الأفاق لا يتزوجها إلا الشباب الذي يدافع عنها و يدفع مهرها غاليا ... " 2 فشخصية لونجا عند الكاتبة رمز للجزائر والغول رمز للمستعمر الظالم والأمر نفسه بالنسبة للأديب الطاهر وطار الذي استخدم الرموز التراثية من أجل خلق الأحداث الروائبة.

1- المصدر نفسه ص 12 - 13 .

<sup>2-</sup>رابح فدوسي - ع.ب . المعمورة : حكايات جزائرية مقتبسة من التراث الشفوي . دار الحضارة . الجزائر . 2003 .ص 29 .

فقد وردت "حادثة الشبان السبعة " وهؤلاء الشبان هم الشخصيات المساعدة للبطل على الحوات فقد اختارهم لتقديم المعالجة المجانية مع الوفد الطبي، والحادثة مفادها أنّ أفراد قرية التصوف فقدوا أبصارهم، فشرع الوفد الطبي في عمله بمساعدة هؤلاء الشبان السبعة:

" نعم، كما قال كبير أطباء الأصدقاء، فإنه ليس أجمل من أن يرى الإنسان الأشياء، مهما كان الإنسان صوفيا، فإنه النظر بالعينين إلى جانب التمعن بالبصيرة، من أعظم ما خص به الإنسان."1

وفي موقع آخر من الرواية وردت قصة "سبعة فتيان " و هولاء الفتيان يحملون ربابا ونايا وطبلا ورقاعا وقلما ودواة ونشابا وبندقية وعلما.

- والرباب هي آلة موسيقية شعبية ذات وتر واحد (المعجم الوسيط)، و هذا الرباب يصدر ألحانا مشحونة بالشوق والذوبان وهو يؤدي وظيفة سحرية للتغلب على الأعداء، فحين تدبّ فيهم هذه الألحان يأخذهم النوم ويأتيهم الشخير ومن ثم يتم انتزاع الأسلحة من فرسان القصر الأعداء " انتزعوا الأسلحة من الفرسان ووضعوها في أيدي أهل القرية." 2
- أمّا النشاب فقد استقر في قلب قائد الملثمين الذي كان يصف الناس والفتيان السبعة بالمعتدين والأثمين.
- العلم الأسود ونقرات الطبول تشير إلى الهجوم على الملثمين أثناء المعركة الصدامية بين الشبان والشيوخ والأعداء.

<sup>1-</sup> الطاهر و طار: الحوات و القصر. ص 171.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه . ص 203 .

- صاحب الرقاع و القلم و الدواة يؤكد على أنه لم يبق تحفظ لديهم ويجب عليهم الاستعداد لحماية قريتهم و إلا داستهم خيول الملثمين الليلة. 1

وبهذه الطريقة السحرية العجيبة يضع الطاهر وطار معركة خيالية أسطورة بين الشبان السبعة وفرسان القصر موظفا عناصر التراث الشعبي بطريقة مكثفة وجميلة.

وتجدر الإشارة بنا في هذا المقام أنّ قصة شعبية جزائرية تحمل عنوان "الفرسان السبعة " مفادها أنّ أميرا كان يعيش مع شقيقاته الأميارات السبع، وذات يوم سافر الأمير لتفقد أوضاع الأقاليم وبعد عودته إلى القصر، فوجئ باختطاف شقيقاته السبعة من طرف" سبعة فرسان " فأعلن الحداد في سائر أنحاء المملكة، ثم يتم إدخال عنصر الحمامتين التي وضعت رسالة لدى الأمير، وتتضمن هذه الرسالة اتباع طريق الحمامتين حتى الوصول إلى القصر الأخضر، و أثناء الطريق يصادف الأميار مناظر عديدة منها: صخرة في الشكل هندسي تشبه رأس إنسان .. وأعلى هذا الشكل قلعة ضخمة في مداخلها جسر ... ثم الحرّاس، و بعد فترة زمنية تخرج سبع فتيات (شقيقات الأمير) ويفرحن بلقاء أخيهن، ثم قالت إحداهن": لقد خرجنا طوعا من القصر، وتزوجن بالفرسان السبعة الأشقاء ... وبعد هذه الحادثة يعود الأمير إلى البحث عن الحمامتين المرافقتين والمصاحبتين لفتاتين أعجب بهما.....إلخ 2

<sup>1-</sup> المصدر نفسه.ص 204-205.

<sup>-2</sup> رابح خُدوسي . ع . بنت المعمورة . حكايات جز ائرية . ص من 73 إلى 76 .

وهناك قصة شعبية جزائرية أخرى معروفة عن طريق الحكايات الشفوية تدعى بـ السابعة صغرونة وهي قصة ترتكز على البنت الصغيرة السابعة والتي تقوم عليها معظم الأحداث من البداية حتى النهاية.

وفي تصوير المعركة يستغل العناصر الشعبية من الإشارة إلى جماعة الشبان الذين يمثلون نصرة علي الحوات: "هذا رامي الرماة في إمكانه أن يسقط ذبابة بنشابه وهذا قاذف القذافين ، لبندقيته سبع جعبات تتطلق دفعة واحدة وفي إمكانه أن يسقط أو يصيب العدو من سبع جهات. أما حامل شعار الفرقة، فبوسعه والشعار في يده، أن يفك سبعة صفوف ... "1

أما الأعداء فيصفهم الراوي: " الأعداء الذين لهم سبع و سبعون صفة وينطقون بسبع وسبعين لغة .... " 2

ويذهب الناقد علال سنقوقة في كتابه " المتخيل والسلطة " إلى أنّ رواية " الحوات والقصر " تشبه حكاية " الصياد والعفريت " في رواية "ألف ليلة وليلة " من حيث البنية الحكائية وبعض الرموز الفنية والجانب الأسطوري للحكاية.3

" إنّ الجانب العجائبي في الحكايتين واحد، فله الطابع السّحري الذي يتجاوز حدود الواقع المادي ... ففي كلا النصين رمز مشترك هو العدد السبّعة. " 4

<sup>1-</sup> المصدر نفسه: ص 194.

<sup>134 −2</sup>المصدر نفسه : ص 134

<sup>3–</sup> علال سنقوقة : المتخيل و السلطة ، في علاقة الرواية الجزائرية بالسلطة السياسية منشورات الاختلاف . ط .

<sup>. 2000</sup> ص 119

<sup>4-</sup> المصدر نفسه . ص 120 .

## حكايسة الحيوان:

إنّ القارئ عندما يقرأ عنوان الرواية يلمس مباشرة صورة "الحيوان" منذ البداية فهو يضعنا وجها لوجه أمام حيوان بحري اسمه "الحوت" والحوت في معجم "لسان اللسان":

الحوت: السمكة، وقيل هو ما عظم منه، والجمع أحوات، وحيتان.

الحوت: برج في السماء. 1

وعلاقة الإنسان بالحيوان قديمة قدم الزمان إلى درجة أنّ أحــج جــزءا من تراثه بل دخل حتى في المعتقدات الشعبية والميتولوجيا القديمة.

فقد عرفت المجتمعات القديمة أو الحديثة مدى أهمية الحيوان في حياة الإنسان من حيث الفائدة والمنفعة والأصالة ... فعادة ما يكون الفرس رمزا للأصالة والشجاعة والمروءة ... والحمام الزاجل رمز للصداقة والوفاء والسيلام ... وها هو سمك الدلفين من أكثر الحيوانات اقترابا من الإنسان من حيث الذكاء الفطنة. وما أجمل توظيف صورة الحيوان في القصة الشعبية من حيث إشارة المتعة والخيال والتأكد على الجانب السحرى والعجائبي.

ويؤكد الباحث والناقد عبد القادر بوزيدة في دراسة له حول هذه الرواية على أنّ رواية "الحوات والقصر " تشترك مع روايات جزائرية أخرى في استخدام العناصر السحرية في البناء الروائي مثل عبد الحميد بن هدوقة في رواية " الجازية والدراويش " ورشيد بوجدرة في رواية " ألف عام وعام من الحنين " كما تشترك مع روايات أجنبية أخرى.3

<sup>1-</sup> ابن منظور : لسان اللسان . ص 302 .

<sup>2-</sup> محمد عزوي : الرمز و دلالته ص 195 - 197

<sup>3-</sup> عبد القادر بوزيدة : الحوات و القصر (دراسة ) كتاب الملتقى بن هدوقة . ص 161 .

وقد شكل الأديب الروائي الطاهر وطار روايته " الحوات والقصر " من العناصر السحرية والعجائبية الشيبهة برواية " ألف ليلة و ليلة ".

وقد سبق وأن أشرنا سابقا أن الناقد علال سنفوقة أشار إلى الأمر نفسه من حيث وجود الشبه بين الرواية وحكاية (الصياد والعفريت) في ألف ليلة وليلة. ففي رواية الحوات في القصر "نجد ذكر الصياد، الشبكة، الدخان، السمك العجيب، القصر وهي تكاد تؤدي الدور نفسه في حكاية الليالي. إن الجانب العجائبي في الحكايتين واحد، فله الطابع الستحري. "1

وفي حكاية الليالي "نجد: العفريت، الصياد، الشبكة، القمقم، الدخان، السمك الملك يونان، فيصطاد الشيخ قمقما مختوما بالنّحاس ...." 2

ويعتبر الصيد عمل يقوم به كثير من الناس في المجتمع منذ قديم الزمان والصياد يتصف عادة بالشجاعة والإباء والعزيمة، كما يعتبر الصيد من الناحية الاجتماعية وسيلة ترفيهية يمارسها أيضا الملوك و الأمراء والأغنياء ... أما الصياد من الناحية الفلسفية فهو رمز للتطلع والتحرر والبحث عن الأفق. 3

" فالصياد أكثر الناس تحررا من القيود الاجتماعية بتعامله مع فضاءات مفتوحة ... ففي فضائه اللامنتهي يدرك نفسه. ويحس بوجوده ويخلب عليه طابع التأمل ويغلب عقله على وجدانه، ويحيا في تواجده في هذا الفضاء تجربة أقرب ما تكون من تجربة المتصوفين، بحيث يتحرر من الكثير

<sup>1-</sup> علال سنقوقة: المتخيل و السلطة: ص 120.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه ص 119 .

<sup>3-</sup> محمد عزوي : لرمز و دلالته ص : 286 .

من الأنا ويغلب عليه اللاّأنا حين يندمج مع طبيعة الطبيعة أو يحول إلى جزء كوني في الطبيعة .... " 1

وبطل الرواية عند الطاهر وطار "علي الحوات "شاب طيب يختلف الختلافا كبيرا عن اخوته الثلاث الآخرين، مولع بالصيد منذ صعره، دائما يحمل قصبة الصيد وعدّته على كتفه، وعندما يصطاد كثيرا من السمك يتصدق على المحتاجين، كلما مر به أحد له أو لاد (محتاج) أعطى له مقدارا من السمك. وذات مرة حاول أحد أن يدفع له نقودا فرفض علي الحوات وانتزاع من السمكات وقال له: "الزيت من الزيتونة والحوت من البحر "2.

والقصة السحرية الجميلة لدى الكاتب هي أنّ علي الحوات ألزم نفسه باصطياد سمكة كبيرة تزن سبعين رطلا تكون في مقام صاحب الجلالة احتفاء بنجاته والسمكة في الرواية لا تملك الطابع الحيواني البحري فقط ولكنها اتصفت بصفات سحرية وخيالية وهذه الأوصاف هي:

- يقال أنها سمكة مسحورة حملتها جنيات من نهر الأبكار، ورمتها في وادينا بعد أن أعطتها التوصيات اللازمة<sup>3</sup>.
- السمكة المسحورة تحولت عند مدخل القرية إلى براق ذي رجل واحد وثلاثة أجنحة، ركب الحوات براقه و دخل قرية بني هدار كالفاتح. 4
  - إنّ السمكة ما إن دخلت القصر حتى تحولت إلى عذراء فاتنة <sup>5</sup>.

<sup>1-</sup>محمد عزوى : الرمز و دلالته . ص 287 .

<sup>2-</sup> الطاهر و طار: الحوات و القصر. ص 18

<sup>3-</sup> المصدر نفسه: ص 27.

<sup>4-</sup> المصدر نفسه : ص 59 .

<sup>5-</sup> المصدر نفسه: ص 131.

ويشير الباحث محمد عزوي إلى مدى أهمية فكرة التحول في المرويات الخرافية والتحول يقصد به التغيّر من شكل إلى شكل آخر كأن يتحول الإنسان إلى جان ، أو الجان إلى حيوان إلى غير ذلك .. "وهذا طبعا لا يفارق الجوّ الخرافي الذي تتصف به المرويات الخرافية، حينها تبتدئ هذه التحولات أو التغييرات في رموز خرافية، وإن كانت بعيدة نوعا ما عن المدرك الواقعي ، إلا أنّها تؤدي دورا دلاليا بما تحمل في ثناياها من عناصر عبر بها الإنسان بواسطة شخوص المحكي عن رغباته أو عن مدركاته أو عن معتقداته أو عن وجوده ... والتحول الذي يصيب إنسان النّص ... يبقى فعّالا في الوسط الاجتماعي. "1

وحكاية السمكة مع البطل علي الحوات فيها الجوانب العجائبية والسحرية فهي ليست سمكة عادية وإنّما لها صفات المساعدة والشجاعة والقدرة على الكلام و الحوار². وقد شاء المؤلف أن يربط صورة الجنية الشبقة بصورة الإنسان وصورة السمكة.

"قالت النساء، إنّ جنية استحمّت في وادي الأبكار، ثم نزلت إلى وادي قرية التحفظ تبحث عن رجل. كان علي الحوات أول من صادفها برزت له متعطرة في أجمل صورة وسألته:

- ماذا تطلب ؟
- أطلب أجمل سمكة، .... <sup>3</sup>

<sup>127</sup> محمد عزوى . الرمز و دلالته ص 127 .

<sup>2-</sup> حسين خمري: فضاء المتخيل.ص 197-198.

<sup>3-</sup>الطاهر و طار: الحوات و القصر ص 208.

"رضخ علي الحوات أخيرا، فالتهم الجنية الساحرة والتهمته. حاول أن يقهرها، فقهرته، انكسرت رجولته، أمام شبقها..."1

وهكذا يحولنا الروائي من الحديث عن علي الحوات والسمكة إلى الحديث عن عنصر تراثي وشعبي وهو "الجان "أو" الجنية "التي تبحث عن رجل بغية الزواج به وما أكثر الحكايات الشعبية في المجتمع الجزائري التي تشير إلى زواج الجنية بالرجل أو زواج الجان بالمرأة وهي تدخل في إطار المعتقدات الشعبية.

وقد أدخلها الكاتب كعنصر سحري مساعد للبطل لكي يتمكن من الحصول على السمكة السحرية بشرط أن يقبل بها زوجا، ففي تراثنا:

"يزخر الأدب العربي بكثير من الحكايات التي تدور حول الجان ولاسيما ما هو موجود ومتناثر بين ثنايا الأساطير والسير العربية. ففي "ألف ليلة وليلة "تجد العديد من القصص التي تدور حول ظهور الجان في صورة إنسان أو حيوان .... و لعل أكثر الصور انتشارا صورة الحية ... فالجان الخير يظهر في صورة حيّة بيضاء والجن الشرير يظهر في صورة أفعى بيضاء .... هذا وقد آمن العرب القدماء بإمكان حدوث الزواج بين الإنس والجن ... "2

"أنا ظمآى. لم يستطع فحول الجن، أن يرووا شبقي فنزلت أبحث عن إنسان أفحل.

- ولكن أنا متزوج، تتنظروني في قرية التصوف عذراء بديعة

2- مرسي الصباغ: القصص الشعبي العربي .ص 73.

<sup>1-</sup> المصدر نفسه. ص 209-210.

- أنا نفسي أتحول إلى السمكة التي تطلب، وأصطحبك إلى القصر."<sup>1</sup> وقد ورد في معجم لسان اللسان:
  - "جنّ الشيء: ستره
- جنّه الليل: ستره. وبه سمى الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار.
  - جن الليل: شدة ظلمته.
- الجنّ: نوع من العالم سمّوا بذلك لاجتتابهم عن الأبصار ولأنّهم استجنّوا من النّاس فلا برون. "2

### وقوله تعالى:

" فلما رآها تهتز كأنها جان و لي مدبرا ".

وقوله تعالى:

" من الجّنة و النّاس ".

وقوله تعالى:

" لم يطمثهن إنس قبلهم و لا جان ".

والجن في المعتقد الشعبي عالم خفي لا يرى، وكائن غيبي شفاف لا يمكن رؤيته إلا إذا تقمص شكلا معروفا كالحيوان والإنسان، وهو يسكن باطن الأرض ثم تضاف إليه صفات غريبة في الهيئة و المسكن والسلوك و الصوت.3

وفي هذا الصدد فإن اللّجوء إلى صورة الجان أو صورة الحيوان العجيب في البناء الحكائي للقصة أو الرواية يدخل في إطار الوظيفة السحرية

<sup>1-</sup> الطاهر وطار: الحوات والقصر.ص 209.

<sup>2-</sup> ابن منظور : لسان اللسان . ص 210 .

<sup>3-</sup> مرسى الصباغ: القصص الشعبي. ص 67.

عند الباحث فلاديمير بروب ". واللّجوء إلى الأدوات والأشكال السحرية ما هو إلا تقديم يد المساعدة لإنقاذ البطل من المشكلة التي يتخبط فيها.

"فالسمكة على المستوى الشكلي الصوري Modal، تقوم بوظيفة سلبية هامــة هي موضوع القمة...

تقوم كذلك بوظيفة تو اصلية .... "1

" توضع الأداة السحرية تحت تصرف البطل (وظيفة تسلم الأداة السحرية). ترد الأدوات السحرية في الأشكال التالية:

أ- حيوانات: (حصان - نسر ... ).

ب-أدوات: (ولاعة - كمان - قنديل - سيف ).

ج- صفات يكتسبها البطل بطريقة مباشرة كالقوة البدنية أو القدرة على التحول في شكل حيوان. ونسمي أدوات سحرية كل ما يمنح للبطل أثناء الاختبار الترشيحي."<sup>2</sup>

وفكرة التحول من حيوان إلى حيوان آخر بشكل سحري وعجائبي وردت في ثنايا النص الحكائي بحيث هذه الحيوانات نجدها في تراثنا الديني والأدبي الشعبي والتاريخي وغيرها. فما هي السمكة السحرية التي اصطادها علي الحوات تصدر أصواتا كالأفعى لتخويف الأعداء " يقال أن السمكة عندما أنزلها علي الحوات راحت تصوت كالأفعى، وتخرج من لسانها شواظا لازورديا، لفعتهم الحرارة فولوا هاربين .... " 3

<sup>1-</sup> حسين خمرى. فضاء المتخيل.ص 197.

<sup>2-</sup>سمير المرزوقي - جميل شاكر: مدخل إلى نظرية القصة. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر - الدار التونسية للنشر - ص 41.

<sup>3-</sup> الطاهر و طار: الحوات و القصر. ص 59.

فالأفعى أو الحيّة أو الثعبان هي حيوانات من جنس واحد تلعب دور المساعد السّحري للصيّاد أو الحوّات. ويشير الباحث امحمد عزوي إلى أنّ الثعبان بجسّد موقفين:

الموقف الأول: يرى أنه رمز للخير ويجب تجنب قتله لأن عادة ما يقوم بحراسة البيوت لأن روحا صالحة تسكنه.

الموقف الثاني: يرى أن رمز للشر و يجب قتله لأنه حيوان شرير. 1

وسأحاول عرض نصين قصيرين لتقديم صورة الحيوان وعلاقته بالصياد عنوان النص هو: الصباد 2

يجد صياد ثعبانا في حفرة مع غيره ثم يخرجهم جميعا يذهب لحله.

يتهم الصياد بسرقة أموال السلطان، ويحكم عليه بالموت.

في زترانته وهو ينتظر الحكم يبرز له ثعبان، يأمره بنزع شعرتين من رقبته و إشعالهما عند تنفيذ الحكم.

الرجل ينفذ الأو امر، يبرز ثعبان ضخم و يلتوي عليه ممّا يجعل السلطان ومن معه يخافون ويبرئون السلطان.

 $^3$  عنوان نص آخر: ذیاب

ذياب أراد أن يتزوج من بيت السلطان.

السلطان وضع شروطا لذلك منها:

أنّه من يحجز جريان الفيضان يزوجه انتبه.

ذياب يستعين بثعبان ضخم.

<sup>1-</sup> امحمد عزوي : الرمز و دلالته . ص 201 .

<sup>2-</sup> الراوي بلغزوي عمر. نقلا عن امحمد العزوي: الرمز و دلالته ص 197.

<sup>3-</sup> الراوي مروزي الصالح. نقلا عن امحمد العزوي . الرمز و دلالته ص .199

الثعبان يقف جاهز المياه الفيضان.

وإذا الكاتب وظف الحيوان من خلال عملية التحول بحيث اكتسبت السمكة بعض عناصر الأفعى، فإنه في موقع آخر يحول السمكة براقا، وهي صورة واضحة في توظيف عناصر التراث. ففكرة البراق هي عربية إسلامية محضة فيها الاستلهام من تراثنا الديني العريق، ولها علاقة مباشرة بقصة الإسراء والمعراج للرسول محمد (ص).

ورد في معجم "لسان اللسان ":

- "والبراق: دابّة يركبها الأنبياء عليهم السلام، مشتقة من البرق، وقيل: البراق فرس جبريل عليه السلام.
- والبراق اسم دابة ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. "1

"يقال إنّ علي الحوات مرّ على القرية يركب براقا. السمكة المسحورة تحولت عند مدخل القرية إلى براق ذي رجل واحد و ثلاثة أجنحة ركب على الحوات براقه ... " 2

وفي هذا المقطع الذي استغل فيه العناصر التراثية نلاحظ أنّ الكاتب استخدم مفردة " تحولت " وهي فكرة التحول التي أشرنا إليها سابقا، أي التحول من صورة حيوانية إلى صورة أخرى.

وتستمر تحوّلات السمكة من عنصر آخر، أو من كائن إلى كائن آخر لإعطاء الرواية الطابع السحري والعجائبي.

<sup>1-</sup> ابن منظور: لسان اللسان. ص 78.

<sup>2-</sup> الطاهر و طار: الحوات و القصر. ص . 59

إنّ سمكة البطل علي الحوات تتحول إلى امرأة فاتتة أثناء تواجده بالقصر، ولعلّ السبب هذه المرّة في تحويل السمكة إلى عذراء فاتتة حتّى تتمكن هذه الأخيرة من الاستيلاء على قلب السلطان والسلطانة.

" يقال في أوساط قرية الحظة، وخاصة لدى حاشية حكيمها، أنّ السمكة ما إن دخلت القصر، حتى تحولت إلى عذراء فاتنة

عشقها السلطان.

عشقتها السلطانة.

عشقها الأمراء والقواد وكبار الحاشية.

 $^{11}$ عشقت هي الجميع وراحت تستفزهم فردا فردا ...  $^{11}$ 

هكذا هي سمكة علي الحوات السحرية، فهي ليست محكمة عادية يصطادها الإنسان أو الصياد من البحر أو النهر ليعود بها إلى البيت بغية الأكل والغذاء، وإنما هي سمكة تؤدي وظيفة المساعد السحري المعروفة كثيرا في القصص الشعبي، بحيث هذا المساعد السحري يقدم خدمات جليلة للبطل من أجل الوصول إلى الغاية المنشودة وفي تراتتا عناصر كثيرة من الحيوانات تقدم يد المساعدة إلى الإنسان أيحتاج مثل الحمامة في قصة " الأميرة السجينة " وهي قصة شعبية جزائرية يقول السلطان بحثا عن الأميرة المفقودة:

" يا حمامة السلام هذا كتاب خذيه أمانة إلى ابنتي الغائبة، ابحثي عنها في الأرض والسماء، في كلّ مكان بالمعمورة واحذري أن تسلميه لغيرها

<sup>1-</sup> المصدر نفسه. ص 131.

... طارت الحمامة تقطع الجبال والوديان، نمر على القصور والجسور والمدن والقرى ... باحثة عن الأميرة المفقودة ... "1

وعلاقة السمكة بالمرأة موجودة في تراث وقصص المجتمعات الشعبية و الأدبية بصفة عامّة، و هناك ما يدعى ب "عروس البحر" وهو شكل نصفه العلوي امرأة ونصفه السّفلي سمكة.

وفي الرواية نكتشف الصورة التراثية التي تتحول فيها السمكة إلى حيوان آخر، حيث تكتسب بعض الصفات الإنسانية، تتنقس كالإنسان ولا تحاول العودة إلى الماء وراحت توجّه إلى علي الحوات مجموعة من الأسئلة والنصائح من بينها:

- الاشتراط على علي الحوات أن يعيد السمكة إلى الوادي في حالة عدم اكتمال المهمة، فمهمة السمكة في الوادي لا تزال موجودة، فقد صردت السمكة بأنها جاءت من وادي الأبكار محمولة بين ذراعي جنيات خيرات.

وتأتي هذه الحكاية على لسان النّاس الذين تحدثوا عن علي الحوات وسمكته أو أبدعه الخيال الذي أضاف شيئا إلى الرواية.  $^2$ 

وقصة الحكاية على لسان الحيوان تنشأ شعبية أسطورية، ثم تأخذ في الارتقاء إلى المكانة الأدبية، فيحدث التأثير والتأثر بين الآداب القومية والمجتمعات المختلفة بدون وجود أدلة تاريخية توضح لنا طبيعة هذه الصيّلات.

<sup>-1</sup> رابح خدوسي .ع. ب. المعمورة: حكايات جزائرية. ص 86 .

<sup>2-</sup> الطاهر و طار: الحوات و القصر. ص 29- 30.

<sup>3-</sup> محمد عنيمي هلال: الأداب المقارن. ص 182.

"وحكايات الحيوان في الكتب الهندية السّابقة كلها ذات طابع انفردت به. فمن خصائصها الفنية طريقة التقديم للحكايات بالتساؤل والاستفهام عن أصل المثل الذي وردت فيه الحكاية .... ومنها كذلك تداخل الحكايات. فكلّ حكاية رئيسية تحتوي حكايات فرعية، وكلّ واحدة من الحكايات الفرعية قد تحتوي على حكاية أو أكثر متداخلة فيها كذلك . و يتبع ذلك دخول شخصيات جديدة أو حيوانات جديدة في الحكاية دون انقطاع .... " 1

ومن أشهر الكتب الأدبية التراثية العربية في هذا المجال كتاب "كليلة و دمنة " لإبن المقفع.

وتجدر الإشارة في هذا المقام أنّ الشعر العربي القديم وظف كثيرا صورة الحيوان، مثل الفرس – الجمل – الظبي – الموحش – الطير – الحمامة – أمّا الأدب الشعبي فيكاد لا يخلو من صورة الحيوان من حيث الجاذبية و التشويق مثل " بقرة يتامى " و "السّابعة صغرونة ".

<sup>1-</sup> المصدر نفسه . ص 183 . ( الكتب الهندية السابقة مثل : جاتاكا - هتوباديسيا - ) المؤلف.

### قرية التصّـوف:

إنّ المتتبع لمسار الرواية الجزائرية الحديثة يلمس فيها توظيف عناصر التراث الديني الإسلامي بأشكال وصور مختلفة، بعض النّصوص نجد فيها إشارات قصيرة إلى العناصر التراثية الدينية وبعض النّصوص نجد فيها إشارات أكثر اهتماما من النص الآخر بحسب موضوعات الرواية والأساليب الفنية المستخدمة، بحيث كل كاتب أو مبدع روائي يوظف هذه العناصر التراثية من منظوره الروائي الخاصّ. يبدو أن الكاتب المستوعب للتراث العربي الإسلامي لا يصوّره تصويرا فوتوغرافيا أو آليا جاقا، وإنما يأخذ الفكرة العامّة ثم يصوغها صياغة فنية إبداعية مشوّقة ويضيف من خياله أشياء كثيرة. فالحديث عن التصوف يبقى حديثًا عن فكرة تراثية عربية نعرفها جميعا، وكلنا كمثقفين ودارسين للتراث يوجد في مخزوننا الفكري والثقافي مثل هذه القيم والأفكار ... ولكن استخدمها في النّص الإبداعي تظل عملية جمالية أدبية بحتة ويؤكد الدكتور على عشرى زايد هذا المجال على مدى أهمية التراث في التجربة الأدبية. "كان التراث الصّـوفي واحـد مـن أهّـم المصادر التراثية التي استمدّ منها شاعرنا المعاصر شخصيات و أصوات يعبر من خلالها عن أبعاد من تجربة بشتى جوانبها الفكرية و الروحية ... وحتى السياسية والاجتماعية. "1

1- د. علي عشري زايد : استدعاء و الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر . دار الفكر العربي –
 القاهرة – 1997 . ص 105 .

#### وقد جاء في المعجم الوسيط:

- التصوّف: طريقة سلوكية قوامها التقشف والتحلّي بالفضائل لتزكو النفس وتسمّو الروح.
- علم التصوف: مجموعة المبادئ التي يعتقدها المتصوفة والآداب التي يتقدها المتصوفة والآداب التي يتأدبون في مجتمعاتهم وخلواتهم.
- الصوفي: العارف بالتصوف. و أشهر الآراء في تسميته أنه سمي ذلك لأنه يفضل لبس الصوف تقشفا. 1

وللعلامة ابن خلدون رأي في هذا المجال: "قلت و الأظهر إن قيل بالاشتقاق أنّه من الصوّف وهم في الغالب مختصون بلبسه لما كانوا عليه من مخالفة الناس في لبس فاخر الثياب إلى لبس الصوّف، فلما اختص هولاء بمذهب الزهد والانفراد عن الخلق والإقبال على العبادة اختصوا بمآخذ مدركة لهم وذلك أنّ الإنسان بما هو ... " 2، ثم يضيف قائلا حول كلمة التصوف: "وأصلها العكوف على العبادة و الانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن زخرف الدنيا وزينتها والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لدّة ومال وجاه والانفراد عن الخلق في الخلوة للعبادة ... " 3

يبدأ الحديث عن تجربة قرية التصوف في المتن الروائي في الجزء العاشر من الرواية فهو يتحدث عن المبادئ الصوفية ولم يذكر أسماء المتصوفة ولا عن الشعائر الصوفية، وإنما فكرة تراثية وردت في كتبنا التراثية والتاريخية بينما الكاتب أضفى عليها خياله الروائي ليقدم لنا مشاهد روائية فيها نوع من صور السحر القصصي. فقرية التصوف في المتن

<sup>1-</sup> المعجم الوسيط ص: 529.

<sup>-2</sup> ابن خلدون : المقدمة . ص 517 .

<sup>3-</sup> المصدر نفسه: ص 517.

الروائي كثيرا ما تتعرض للحصار والهجوم من جميع الجهات تطلق عليهم النار في وضح النهار كما تعرضت جميع البنات العذارى إلى الاعتداء ما عدا واحدة استطاعت الاختفاء عن الأنظار العدو، وهي البنت العذراء التي تتحدث عنها الرواية في مواقع سردية أخرى وتصبح المرأة التي يحبها البطل.

أمّا سكان قرية التصوف فقد رفضوا مغادرة المكان وكان بإمكانهم الانتقال إلى القرى المجاورة، فبقاؤهم في الموقع هو حفاظ على ممارسة عاداتهم والإعلان فيه عن التصوف. وكانت العقوبة التي أنزلها الأعداء على المتصوفة هي أنّ كل واحد منهم يبحث عن قنفذ، فانطلق سكان قرية التصوف إلى الغابات والأحراش للبحث عن القنافذ أما العقوبة الأخرى التي سلطت على المتصوفة هي اقتلاع العيون، فأصبحوا لا يملكون أبصارا يرون بها، ممّا جعل "على الحوات " يخاطبهم:

" أيّها الأصدقاء، يا أصهاري، أيها المتصوفون العمي قاطعه العمى، لقد ازداد هياجهم لسماع صوت على الحوات.

- لو كانت لنا أعين لبكيناك، لو كانت لنا سيوف لافتديناك، لو كنا نملا لعرضنا أنفسنا للدروس، لو كنا ذبابا لعرضنا أرواحنا للفناء، لو كنا حطبا لاشتعلنا، لو كنا نارا لانطفأنا.

أما و نحن، لسنا سوى متصوفة عمى، فلا يسعنا سوى الندب.  $^{11}$ 

<sup>1-</sup> الطاهر و طار : الحوات و القصر . ص 135 - 136 .

وبعد تسلسل الأحداث ويصبح علي الحوات خطيبا للعذراء التي هي من قرية التصوف تزداد العلاقة قوة وصلابة بين البطل وسكان هذه القرية ... ثم تجري معارك طاحنة بطريقة خيالية حيث يتم فيها إرسال الدخان الأسود على المهاجمين وجيادهم فيتساقط الرجال الأعداء والفرسان الملثمون.

وبطريقة سحرية عجيبة يستعيد المتصوفة أبصارهم عن طريق الأطباء الذين يعملون مع علي الحوات وذلك باستخدام دواء خاص

" نعم كما قال كبير أطباء الأصدقاء، فإنه ليس أجمل من أن يرى الإنسان الأشياء، مهما كان الإنسان صوفيا، فإن النظر بالعينين، إلى جانب التمعن بالبصيرة، من أعظم ما خص به الإنسان، أيها الصوفية المضطهدون إن استعادة البصر قهر لمن أفقدكم إياه. " 1

وفي قصنة "الفرسان السبعة "وهي قصة شعبية جزائرية توجد حادثة استعادة البصر بعد فقدانه.

### التّــــص:

" غدر الرّجلان بالأمير و رميا به في غياهب الصّحراء بعدما فقآ عينيه مقابل جرعتين من الماء .. ها هو تحت لهيب الشّمس المحرقة كفيف البصر يتلمّس الطريق فلا يعرف له دربا ....

<sup>1-</sup> الطاهر و طار: الحوات و القصر. ص 171.

ولعلاج عينيه فكر اللقلق و هو يقف على إحدى رجليه الطويلتين على كيفية مساعدته على استرجاع نور البصر ، فأشار نحو أوراق الشجرة و هو يقول للأمير:

- انهض وخذ من أوراق هذه الشجرة، اطحنها بأضراسك حتّى تصير كالمضغة ثمّ ضعها على عينيك وستشفى.... وبفضل هذا الطائر وصغاره استعاد الأمير بصره وعادت إليه قوته .." 1

وبطبيعة الحال فإنّ حادثة فقدان واستعادة البصر في القصة الشعبية تختلف عن الحادثة فقدان واستعادة البصر في الرواية من حيث الحكاية، كلّ نصص وظف الفكرة أو الموضوع بشكل خاص.

# فضاء الوادي:

للوادي أهمية كبيرة في حياة الإنسانية نظرا للمنافع التي تعود على الإنسان على ضفافه تتبت الأشجار ومنه تشرب الماشية وفي باطنه عادة ما يكون مليئا بالأسماك فثمة علاقة شعبية بالوادي من حيث الفلاحين والحطابين والرعاة، فالنساء يغسلن الأثواب والصوف والأغراض المنزلية. فالرعاة يوردون أنعامهم من ماء الأودية وسكان البادية يستفيدون من مائه من حيث الشرب والاستحمام في في نظر الدكتور عبد المالك مرتاض يعد عنصرا من عناصر التراث الشعبي وقد تم تحليلا حول هذا الموضوع في

<sup>. 78 . 77</sup> مرابح خدوسي . ع. ب . المعمورة : حكايات جزائرية . ص 77 . 78 .

<sup>2-</sup> عبد المالك مرتاض: عناصر التراث الشعبي في اللاز ص 78 -. 79

دراسته لرواية اللاز للطاهر و طار، واستشهد بالمثل الوارد في الرواية « ما يبقى في الوادي غير حجارو ".

و مفهوم الوادي في رواية « الحوات والقصر » يطغى عليه الجانب الحكائي الشعبي السحري، فهو ليس بالوادي العادي وإنما هو « وادي الأبكار »، تستحم فيه الجنيات، و في موقع آخر من الرواية (في الصفحة الأولى) الحديث عن الحواتين والسلطان و الوادي، و علاقة الوادي بالماء علاقة حميمة، لأن الوادي يرمز إلى الماء والماء يحمل دلالة الحياة والاستمر ارية، فالحوات البطل يقتات بماء يعود عليه الوادي من الأسماك، ومعظم الحواتين.

والسمكة التي اصطادها البطل من الوادي هي سمكة مسحورة حماتها الجنيات من نهر الأبكار لتقديمها إلى علي الحوات كمساعدة له ليأخذها إلى السلطان. فثمة تعاون مشترك بين الجنيات الخيرة والسمكة المسحورة بالوادي وعلى الحوات. وهذا ما جعل على الحوات يخاطب السمكة:

" أعلم أنك لست من هذا الوادي، وأن المقادير هي التي أرسلتك فافعلى أيتها السمكة الجميلة ما أمرت به." أ

" وهذا الحيز العجيب الذي نلفيه يتشكل من قطع كثيرة ذات ألوان وأحجام وأشكال وأوزان ..... قابلا للبقاء والمكوث حيث هو لا يريم.

ومن العسر نقله أو الاتفاق به، لما ذكرنا من عسر في النقل ومشقة في الاحتمال. وإذن فإن هذا الحيز الفني هو الذي أوحى إلى المبدع الشعبي باتخاذه رمزا للبقاء والدوام وعنوانا على الأصالة والشرعية النابتة من نفسها والناشئة عن نفسها ..... "1

<sup>1-</sup> الطاهر وطار: الحوات والقصر ص . 27

وإذا لجأنا إلى الاستفادة من وظائف بنية الحكاية لدى الباحث فلا ديمير بروب فإننا نجد الوادي يقدم و ظيفة أداة سحرية تقدم للبطل ليستعين بها لتحقيق الغرض المنشود أو الهدف الذي يسعى إليه.

### قراءة الناقد الأعرج و اسينى لرواية الحوات والقصر. الطاهر وطار

إذا كنا تحدثنا فيما سبق عن استقبال الكتاب المبدعين في القصة والرواية والشعر والمسرحية مستخدمين ما تلقوه واستقبلوه من عناصر تراثية كثيرة عبر التراث الأدنى الشعبي الشفهي والمكتوب والتراث الفني وعبر كثير من العناصر التراثية الأخرى ... وهذا مما جعل بعض الباحثين والكتاب يخصصون عناوين مثل:

« أثر الأدب الشعبي في الأدب الفصيح » للدكتور حلمي بدير.

واستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر » للدكتور على عشري زايد.

و « أثر التراث العربي في المسرح المعاصر » للدكتور سيد علي السماعيل.

و « الأدب المقارن » للدكتور محمد غنيمي هلال.

وكلها تشير بشكل أو بآخر كيف قرأ كاتب أو شاعر معين هذا التراث ثم وظفه بطريقته الإبداعية الخاصة ليكتسب أسلوبه الخاص و موضوعاته المستقلة للتعبير عن أفكار أو دلالات أخرى.

ونستطيع القول في هذا المجال أن النص الإبداعي إذا كان مستغلا لعناصر التراث فهو موضوع بين قراءتين:

1 - قراءة الكاتب المبدع (استقبال أو تلقي قبل الكتابة).

2- قراءة الناقد للنص الإبداعي (قراءة أو تلقي بعد كتابة النص).

وإذا تتبعنا الدراسة النقدية التي خصصها الأستاذ الباحث الأعرج واسينى حول رواية الحوات والقصر فإننا نستطيع القول أنه نظر إلى النص وقرأه من الزاوية السوسيولوجية والفكرية بشكل كبير مستخدما عدة مصطلحات مثل: الطبقة البورجوازية، النضال، الواقعية الاشتراكية. العلاقة بين الجماهير والبناء الأسطوري للرواية .....التأزمات الرأسمالية.

والنصوص النقدية الدالة على ذلك تتضح من خلال ما يوضحه حول البطل على الحوات:

إن رحلة علي الحوات: « هي رحلة وعي بشروط وجوده الإنساني التي من خلالها تتكرس مواقفه الخيرية، و يضطر بالمقابل حين يصطدم بالواقع المعقد، إلى تصحيح مواقف سابقة ربما كانت قد بنيت على مجرد النية الحسنة، والسياسة لا تحتمل ذلك. وقد اختار الطاهر وطار نموذجه الأدبي في اعتقادي لسببين:

1- أن عليا، إنسان نقي من حيث جوهره، وغير منسخ اجتماعيا، ويملك كافة إمكانات التطور في الاتجاه الصحيح، فهو مادة خام قابلة للتشكيل.

2- هو من فئة البورجوازية الصغيرة الطموحة إلى تغيير مواقعها نحو الأحسن بدون السقوط.

والطاهر وطار لم يطرح نموذجه مؤدبي بشكل واضح. فإذا كانت الإيديولوجيا هي مجموعة متكاملة ومتناسقة من الآراء والأفكار السياسية والقانونية والأخلاقية والفنية والفلسفية، فإننا نجد لكل من الطبقة العاملة والرأسمالية منهجها الفكري المتميز، باعتبارهما قطبي الصراع الرئيسيين.أما البرجوازية الصغيرة، فبحكم وضعها الوسطي وطابعها الانتقالي فإن نظرتها مشوبة بخليط من الأفكار المتناثرة، وهي لا تستطيع تبنى المنهج الفكري لأحد

قطبي الصراع، لأن أحدهما يقود إلى القضاء على الملكية والاستغلال كلية، والآخر يؤدي إلى زيادة تمركز و سلطة رأسمال مما يهددها بالضياع والخراب. إنها تلتقي مع الجماهير بصفتها مستغلة تخشى التنظيم الرأسمالي للإنتاج.

كما أنها تتمسك بنظام الملكية الخاصة وتخاف الجماهير بصفتها مالكة، وما من هنا فتكرس هذه الشريحة، ليس في وجود إيديولوجية ثالثة خاصة بها، إذ لا يمكن أن توجد إيديولوجية غير طبقية أو فوق الطبقات ..... »1

إن أدوات القراءة التي استخدمها الناقد الأعرج واسيني في تحليل النص الروائي « الحوات و القصر » هي واقعية اشتراكية، وقد شاع استخدام هذا المنهج في الزمن الذي كتب فيه هذا النص النقدي. وقد تجلى لنا من خلال هذا المقطع النقدي ما يلي :

- وصف البطل الروائي في إطار الوضع الطبقي، على أساس أنه من شريحة الجتماعية متوسطة تسعى إلى تغيير موقعها إلى الأحسن.
- التأكيد على فكرة الصراع الطبقي بين الطبقة العاملة والرأسمالية من خلال أساس الإيديولوجيا الاشتراكية، ثم الاستفاضة في الحديث عن هذه الأفكار.
- محاولة تصنيف النص الروائي ضمن الأدب الروائي الاشتراكي وقد تجلى ذلك في قوله: « فاختيار الشخوص، وجعلهم يتحركون وفق قناعتهم، ضمن رقعة إبداعية معينة هو جزء من الأجزاء التي تشكل المنهج الإبداعي الواقعي الاشتراكي، الذي يتبناه الطاهر وطار. وهذا لا يعني أبدا أن المنهج هو عبارة

1- الأعرج واسيني : اتجاهات الرواية العربية في الجزائر بحث في الأصول التاريخية والجمالية للرواية الجزائرية المؤسسة الوطنية للكتاب 1986. الجزائر ص 579-. 580

عن متاهات مغلقة، يتحرك فيها أبطال الرواية عبثا. على العكسس من ذلك، فهي من أكثر الأشكال الإبداعية حرية...فهي ليست نظريات تسقط على شخوص عمل روائي ما، بقدر ما هي قدرة هؤلاء الشخوص ذاتهم على التطور نحو المنظورات الأكثر علمية.... »1

وإذا كان رقم سبعة من ضمن عناصر التراث الشعبي والآداب الشعبية العربية وغير عربية الذي ميز الرواية في معظم أحداثها السردية وتفاصيل الحكايات الجزئية فإن الناقد الأعرج واسيني لم يوجه قراءته إلى العنصر الشعبي بشكل تحليلي ومستفيض. فعن القرية السابعة يتحدث:

« فالقرية السابعة، بناء على ما سبق، هي النموذج المطلوب، لأن كل مواقفها من القصر هي في النهاية النتاج الطبيعي لتجربتها القاسية التي كانت مجبرة على عيشها. وكان بإمكانها، أن تفرض تجاربها على باقي القرى ولكن ذلك لم يكن لعدم نضج العملية التاريخية أو لا.... ولكنها تدرك مسبقا أن الأخلاقيات السائدة في القرى، هي أخلاقيات استغلالية إقطاعية... »2

ولا يعني أبدا أن هذه القراءة النقدية تحمل الجوانب السلبية وإنما هي تظل قراءة نقدية قائمة في حد ذاتها أراد فيها الناقد (القارئ) التركيز على جوانب معينة فقط، وهذا جوهر استراتيجية القراءة للنص الإبداعي. والقرية السابعة كما أشرنا سابقا- من حيث احتوائها على العناصر السحرية والعجائبية وكيف أضفى عليها الطابع السحري والعجائبي تمثل أيضا قراءة تراثية و جمالية للبناء السردي وليست فقط قراءة إيديولوجية.

<sup>1-</sup> المصدر نفسه ص .580

<sup>2-</sup> المصدر نفسه ص 583.

ولعل ما لا تجدر إليه الملاحظة هو أن القراءة النقدية اتجهت أيضا إلى التركيز على البطل الروائي أو الشخصية الروائية أكثر من غيرها من الأحداث أو الشخصيات ونستطيع التبين من ذلك من خلال الإشارة إلى ذلك عبر الصفحات:

« يتخذ على الحوات، من خلال رحلته -رحلة الوعي - كافة أبعده التاريخية حتى الأسطوري منها الذي يضخم الشخصي حد التأليه، على اعتبار أنها حاملة أحلامها وهمومها إلى القصر. فعلي بهذا المعنى أداتها لاكتشاف غموض الواقع ورؤيته عن قرب....  $^1$ 

# وفي موقع نقدي آخر يقول:

« وعلى الحوات بهذا المعنى، ليس أكثر من ذلك الخيط الرابط بين كافة أحلام الرعية المقهورة، و الأداة الاستكشافية عما خفي من الأمور، يعني الوعي التاريخي بالشروط الموضوعية للوجود الإنساني. من هنا يتخذ علي الحوات بعده التاريخي، ليصبح هو التاريخ بكل التناقضات التي تتمو في رحمه.... »2

ففي هذا المقام يتم الربط بين البطل علي الحوات المناضل وأحلام الطبقية الاجتماعية المقهورة..ثم الأبعاد التاريخية والشروط الموضوعية، بل هو التاريخ حسب الناقد بكل التناقضات.

ثم يردف الناقد وهو يتحدث عن على الحوات:

<sup>1-</sup> المصدر نفسه ص 583.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه ص 584.

« فبروز علي الحوات في هذا الظرف كان من أهم العوامل التي يمكنها أن تسهم في هدم القصر وتقويض قوته...فمسألة علي الحوات، إذن لا يمكن فصلها عن شروطها التاريخية، التي يركز عليها الطاهر وطار بإصبرار، وعن الظروف الاجتماعية التي تعيشها الرعية يوميا، وعن تفاصيل حياتها الصغيرة... » 1

ويستمر الناقد في قراءة النص بنفس الرؤية وبنفس التركيز على البطل.

« وبقدر ما هو رمز تاريخي أصيل، متفان من أجل المصلحة العامة، يتخذ بعده الشعبي ليصبح حلما بديلا لهذه الهموم التي يعانونها يوميا من خلل عيشهم لتفاصيل الحياة حتى يصل درجة التأله و يتشكل في صورة هو ذاته لم يكن يتخيلها...ومع ذلك فعلي الحوات، رجل بسيط، صنعته الظروف التاريخية، وصنعته الرعية. فهو بمثابة الحلم القادر على التغيير الاجتماعي وتبديل الأوضاع. على نموذج تاريخي. لم يسقط من فوق... »2

وتتميز قراءة الناقد الأعرج واسيني في هذه الدراسة باستخدام المصطلحات للواقعية الاشتراكية في كثير من الرؤى والمواقع عند شرحه للبطل أو الحدث الروائي، وهو التزام نقدي بوجهة نظر معينة وإيمان عميق بالزاوية الفكرية التي يتبناها. ومن هنا فإن القراءة ليست إسقاطات عشوائية على النص الروائي أو الإبداعي وإنما هو اختيار واع ومقصود.

ولا غرابة في أن يستمر الناقد واسيني في كثير من الصفحات بنفس السياق ونفس التحليل.

<sup>1-</sup> المصدر نفسه ص 585.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه ص 586.

« إن مشقة النضال هي وحدها الكفيلة بإلغاء الجانب السلبي في البرجوازية الصغيرة، وإبعادها بذلك عن السقوط. فعلي الحوات على الرغم من تصوراته المحدودة، فقد غامر بكل شئ من أجل كل شئ. مع العلم أنه في الجوهر لا يكسب إلا حب الرعية، وقدرته على العمل، وصنارته، وحلمه في حياة أسعد وأفضل.

و القرى السبع تجسد أشكال الوعي التي مر بها علي الحوات في رحلت النضائية القاسية ...  $^1$ 

وتتجلى الطروحات الاشتراكية في القراءة النقدية للباحث واسيني في كثير من المواقع السردية والدعوة الجماهيرية للأخذ بزمام الأمور وحل مشاكل الشعب.

يقول: « فالسلطة الجماهيرية، هي التي ستطرح نفسها كبديل اجتماعي وهي التي ستقوم بحل مشاكل الشعب المكدسة، على الرغم من بعض التناقضات الثانوية التي تسود القرى السبع. و هذا الموقف ذاته الذي أعاد إنتاج على الحوات ذاته وعمق وعيه و دفعه إلى تحقيق القفزة النوعية.. » 2

وإذا كان الناقد واسيني قد تطرق إلى فكرة البطل الروائي من الزاوية الواقعية الاشتراكية، فإن قراءته النقدية تطرقت أيضا إلى البناء الأسطوري للرواية، واعتبر أن الأسطورة تعد عنصرا في معظم الأعمال الأدبية الروائية، يقول: « نخلص إلى النتيجة المهمة و هي أن الأسطورة لم تستنفذ كل طاقاتها الإبداعية، فما تزال حتى الآن أعظم الأعمال الواقعية الاشتراكية ترتكن عليها وعلى الأبعاد الجمالية، التي يمكن أن تضيفها على الإبداع... » 3

وقد أشار الناقد منذ بداية الدراسة إلى مصطلح الأسطورة، ولكن يظل هذا المصطلح في رؤيته ناتج عن التناقضات الاجتماعية لتجسيد الصراع الطبقي

<sup>1-</sup> المصدر نفسه ص 587.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه ص .589

<sup>3-</sup> المصدر نفسه .589

« ومع انتهاء الرواية تتكون لدينا قناعة جوهرية هي أن الأسطورة ليست وليدة الفراغ كما تحاول بعض الأوساط تأكيد ذلك، وإنما هي الوليد الطبيعي للتناقضات الاجتماعية نفسها...  $^1$ 

<sup>1-</sup> المصدر نفسه .575

### قراءة الناقد عبد القادر بوزيدة لرواية « الحوات والقصر »:

لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتفق النقاد كقراء للنصوص الإبداعية أن يجمعوا على قراءة نقدية موحدة، لأن القراءة ستظل تحمل بصمات صاحبها أولا ومستويات إدراكه الفكرية والجمالية والذوقية.

ثانيا: الاختلاف في استخدام أدوات المنهج في الدراسة التطبيقية. لأن القراءة ليست منهجا محددا، و إنما هي مجرد فكرة أو نظرية تسمح بتعددية القراءة للنص الواحد.

وبدون شك فإن قراءة الناقد عبد القادر بوزيدة ستختلف عن قراءة الناقد الأعرج واسيني. يبدأ الناقد القارئ في دراسته للرواية بعملية مقارنة أدبية بين رواية الحوات والقصر وبعض الروايات الجزائرية من حيث توظيف المادة السحرية لبناء عالم الرواية فهي تشترك في نظره مع الجازية والدراويش لعبد الحميد بن هدوقة، ورواية ألف وعام من الحنين لرشيدة بوجدرة. وإذا كان الناقد الأعرج واسيني استخدم مصطلح الواقعية الاشتراكية فإن الناقد بوزيدة استخدم مصطلح الواقعية السحرية ويضرب مثالا على ذلك الروايات الأجنبية التي ظهرت في أمريكا اللاتينية ويقدم نموذج الكاتب الروائي «غارثيا ماركيز» في روايته «مائة سنة من العزلة» التي جسدت فترة تاريخية لكولومبيا فجمعت بين المادة السحرية والمادة التاريخية.. ثم يستطرد في حديثه في إطار المقارنة الأدبية فيرى أن الروائي الطاهر وطار نسج روايته بعناصر شبيهة بتلك العناصر التي توفرت في رواية «ألف ليلة و ليلة من حيث السحرية والعجائبية مثل

الفرسان الماثمون والسمكة السحرية ذات التسعة والتسعين لونا والحراس والسلطان والماء الذي ينشق كما انشق البحر لموسى. - عليه السلام. أثم يستخدم مصطلحا نقديا آخر هو «عالم العلم الخيالي» وهو يشرح مضمون الرواية المكونة من العناصر السحرية العجائبية التي تذهب بالقارئ بعيدا عن الواقع المعاصر ولكن هذا لا يعني أن الكاتب لا يريد التعبير عن الجوهر الواقعي التاريخي للمجتمع ونلاحظ في هذا الصدد أيضا استخدام مفهوم السحرية العجائبية لدى الناقد عبد القادر بوزيدة في حين استخدام الناقد الأعرج واسيني مفهوم الأسطورة وعلاقتها بالجمالية الثورية. بينما نجد كل منها استخدام مفهوم «رحلة الوعي» للبطل على الحوات.

ويركز الناقد في قراءته النقدية على مصطلح الراوي أو السارد متبعا في ذلك عنصرا مهما من عناصر التحليل السردي للنص، وقد أسهب في الحديث عن هذا الموضوع في كل التفاصيل مستشهدا في ذلك بالنصوص السردية الواردة في الرواية.

يشير في بداية هذا الموضوع إلى وجود عدد كبير من الرواة من خلال الحوار بين الشخصيات أو السرد المباشر أو الحوار الداخلي، حيث تقوم شخصية واحدة أو عدة شخصيات برواية أجزاء من الأحداث، و عادة ما تكون شخصيات برواية أجزاء من الأحداث، وعادة ما تكون شخصيات

<sup>1-</sup> عبد القادر بوزيدة : الحوات والقصر .رحلة على الحوات أم رجلة لوعي دراسة نقدية كتاب ملتقى عبد الحميد بن هدوقة الثالث 2000 ص 161-.162

<sup>2-</sup> المصدر نفسه ص 162

في حالة الاستماع فتستمع لرواية الراوي ثم تطرح عليه أسئلة لإضافة التفاصيل. 1

وبعد ذلك يتحدث عن فكرة « الراوي – المؤلف » الذي يعلم أشياء كثيرة لا تعرفها الشخصيات الأخرى أو الرواة، وفي كل مرة يتسلل إلى وعي الشخصيات وبواطنهم و يعرض لنا أشياء خفية غير معروفة.و يستدل في ذلك برحلة البطل علي الحوات إلى القصر وما شاهده هناك، وما هي الأحداث التي وقعت له ولكن البطل لم يبح لهم بالحقيقة، كما حاولت القرية السابعة معرفة الحقيقة، إلا أن على الحوات يركن إلى الصمت، وحاول الأباة أيضا معرفة السر وما وقعت له من الأحداث داخل القصر.

ويرى الناقد أن الراوي- المؤلف هو الذي يكشف عن الحقيقة: « أما الراوي-المؤلف- فقد كشف سر ما وقع بواسطة نفس الطريقة التي استخدمها في المرة السابقة ولكنه لم ينتظر هذه المرة ، بل رتب مباشرة بعد حوار الأباة مع علي الحوات مشهدا يلجأ فيه إلى طريقة الاستبطان ويستخرج السر الدفين » 3

ويتطرق الناقد إلى مصطلح آخر: «المناوبة» « Relais Des Narrateurs » بحيث كل راو يقدم حكاية عن راو آخر و هو ينقلها بدوره إلى راو آخر و هكذا نجد أنفسنا أمام عدة رواة .

ويوضح ذلك من خلال الرسم و شخصيات النص $^{4}$ :

<sup>1-</sup> المصدر نفسه ص 164.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه ص 164-.165

<sup>3-</sup> المصدر نفسه ص 165.

<sup>4-</sup> المصدر نفسه ص 166-.167



ويلعب الراوي- المؤلف دورا سرديا مهما في التسلسل الحكائي، حيث تكثر الحكايات والروايات على لسان الرواة وفي النهاية يتدخل الراوي المؤلف ليقرر ما هو صحيح. ويتدخل الراوي ليس بغرض التحيز لحكاية على حساب حكاية أخرى، وإنما يستنتج من تعدد الروايات وتشعباتها.

ويستدل بذلك بشاهد من النص2:

« الصحيح في كل ما قيل، أن علي الحوات حصل على سمكة تزن سبعين رطلا، ذات تسعة وتسعين لونا، لا يفرق من يراها بينها وبين الأولى، حملها على البغلة وامتطى الجواد، وقصد القرى يطلب غير ما طلب في المرة الأولى... »3

إن الظاهرة التي أشار إليها الناقد عبد القادر بوزيدة موجودة بكثرة في متن النص الروائي. ففي الفصل رقم8، نورد مثالا باختصار حيث يبدأ:

- « -يقال أن على الحوات عمل بنصائح مرافقة .....
  - يقال أنه مر في الليل ......
  - يقال إنهم ما إن سمعوا بمقدمه....

<sup>1-</sup> المصدر نفسه ص 167.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه. ص 167.

<sup>3-</sup> الطاهر وطار: الحوات والقصر. ص 211.

- يقال إنه مر في وضح الشمس....
  - يقال أنه دخل القرية راجلا.....
- يقال أنه عندما بلغ مدخل القرية أنزل السمكة.....
- يقال أن السمكة عندما أنزلها علي الحوات......
  - يقال أن على الحوات مر على القرية.....
    - $^{1}$  » عند مدخل قریة بنی هرار  $^{1}$

ثم يتدخل الرواي- المؤلف $^2$ : « المهم أن علي الحوات مر على قرية بني هرار و لم يصبه V هو وV سمكته أي أذى... V

وقد أشار الناقد إلى . كثير من مثل هذه النماذج في در استه $^{4}$ .

وبعد التطرق إلى مصطلح الراوي وعلاقته بالمؤلف والأحداث ينتقل الناقد إلى مصطلحيين نقديين آخرين لهما أهمية خاصة في الدراسة السردية للنّص و هما:

### 1 - الإخبار<sup>5</sup>:

وفيه يعرض الراوي المؤلف حكاية الأحداث والتعريف بالشخصيات عن طريق الاختصار أو الإطالة أو التعليق والتحليل <sup>6</sup> ثم يقدّم لنا شاهدا سرديا من الرواية:

<sup>1-</sup> رواية الحوات والقصر : ص 56- إلى 59 .

<sup>2-</sup> عبد القادر بوزيدة: رحلة على الحوات (كتاب الملتقى الثالث) ص 165.

<sup>3-</sup> الرواية ص 59 .

<sup>4-</sup> عبد القادر بوزيدة: الحوات والقصر. رحلة على الحوات أم رحلة الوعي. كتاب الملتقى الثالث بن هدوقة. ص. 167.

<sup>5-</sup> المصدر نفسه. ص 169.

<sup>6-</sup> المصدر نفسه. ص 169 - 170.

" تراجع علي الحوات ووضع مثل باقي المتجمهرين يده على خده، وراح ينصت بكل جوارحه. تخلص العازف من الشعور بسيطرة من حدوله عليه، و خلص إلى نفسه يكرع منها. شعر الناس، اعتراهم ضيق و اختتاق...مرت يد حنون على جراحهم تواسيها" 1

### 2 - التمثيل <sup>2</sup>:

وهو عبارة عن عرض المشاهد الروائية والحوارات، وقد أخذ مساحة كبيرة من الرواية:

" وما الفرق بين اللصوص والأعداء ؟ "

تساءل أحدهم، فأضاف آخر:

- نعم لا فرق بين اللصوص والأعداء ...
- أهاه. رجعتم لكلامي. هنا يمكن الفرق.

قال الحوات الآخر، فتساءل آخر:

- نعم اللصوص شيء و الأعداء شيء آخر. لكن ما علاقة جلالته بهم $^4$ .

# 3 - طريقة تتراوح بين الإخبار والتمثيل 5:

مثل رواية الأحداث بالأسلوب الخاص تم يعرض حوارا مباشرا: ومن المصطلحات النقدية الموظف في القراءة أو الدراسة النقدية:

<sup>. (</sup> الشاهد للناقد بوزيدة كتاب الملتقى الثالث ص 170 ) . -1

<sup>2-</sup> عبد القادر بوزيدة: رحلة علي الحوات (كتاب الملتقى الثالث) ص 169.

<sup>3</sup> عبد القادر بوزيدة كتاب الملتقى . ص 169 .

<sup>4–</sup> الرواية ص 10 ( الشاهد للناقد بوزيدة كتاب الملتقى الثالث ص 170 ) .

<sup>5-</sup> عبد القادر بوزيدة: رحلة على الحوات (كتاب الملتقى الثالث) ص 170-171.

بنية الزمن ثم بنية المكان.

### 1 - بنية الزمن<sup>1</sup>:

- بعض الفصول فيها التتابع الزمني الخطي مثل الفصلين الخامس والسادس .
  - التتابع الزمني بين الفصلين الثالث والرابع.
- اختراق التتابع الزمني في الفصل الأول، حيث تبدأ الأحداث عند نقطة معينة
  - (الحواتون يصطادون السمك ويتجاذبون أطراف الحديث ....).
- استخدام تقنية الاسترجاع في بعض الفصول (استرجاع أحداث ماضية) حيث التناوب في حركة الرواية بين الماضي والحاضر، أو استرجاع داخل استرجاع.2

### 2 - بنية المكان<sup>3</sup>:

جاءت أحداث القصة في نظر الناقد على شكل انتقال من مكان إلى مكان التورك المرادي القصر – القصر – القصر المرادي الدي تقع فيه الرواية هو القرى السبع – السوادي – القصر مراكز الحراسة. ثم القيام بعملية شرح مميزات هذه القرى السبع حسب ما وردت في الرواية.

<sup>1–</sup> عبد القادر بوزيدة . كتاب الملتقى : ص من 171 إلى 174 .

<sup>2-</sup>المصدر نفسه. ص 172-173-174:

<sup>3-</sup> المصدر نفسه ص: 175.

<sup>4-</sup> المصدر نفسه.ص 175-176:

وفي النهاية يستخدم مصطلح "النموذج السردي" تحدث فيه عن الوضعية البدئية، والتغيير، الوضعية المؤقتة، قوّة الحلّ، والوضعية النّهائية التي مرّت بها مراحل الرواية. 1

<sup>1-</sup> المصدر نفسه ص 178 إلى .183

### قراءة الناقد "علال سنقوقة" لرواية الحوات والقصر:

يقوم الناقد علال سنقوقة كغيره من الناقدين الأعرج واسيني وعبد القدادر بوزيدة بملخص عن الأحداث الروائية:

- الحديث عن البطل علي الحوات الذي يقرر اصطياد سمكة وينذرها له بمناسبة نجاة السلطان من محاولة الاغتيال.
  - التمكن من اصطياد السمكة ذات حجم عظيم وألوان كثيرة.
  - مرور على الحوات بالقرى السبع ذات المواقف المختلفة.
    - القيام بالرحلة إلى القصر.
- الوصول إلى القصر في آخر المحاولات بعد أن فقد يديه ولسانه ثم يكتشف في الآخر أنّه لم يقابل السلطان وإنّما قابل إخوته الثلاث ...  $^1$

استخدام المصطلحات النقدية لدى الناقد (كقارئ).

# الغرائبية 2:

- تقوم الرواية على أسلوب خرافي أسطوري، ونصها مغلق يقوم على علاقات غير معقولة منطقيا ويوجد إحساس بالغرابة.
- تبدو الغرابة على شخصية البطل علي الحوات، فسلوكه قوبل باستغراب من قبل القرى السبع وحاشية السلطان، لأن كل زيارة إلى السلطان قد تفسر

<sup>-1</sup> علال سنقوقة : المتخيل و السلطة في علاقة الرواية الجزائرية بالسلطة السياسية . منشورات الاختلاف - جوان . 2000 . ص 110 إلى 113 .

<sup>2-</sup> المصدر نفسه ص 115.

تفسير ا آخر ... ممّا خلق الرؤى الاستغرابية تجاه الفعل الذي نواه، فهو بطل طيب ساذج من طبقة فقيرة. 1

وفي قراءتنا لهذا التعليق نلمس أنّ الناقد استعمل مفردة "أسطوري" <sup>2</sup>وهـو يشترك في هذا المجال مع الناقد الأعرج واسيني، كما أشـار إلـى مفـردة "الغرائبية" ويشترك في هذا المجال مع الناقد عبد القادر بوزيدة كما ورد فـي سالف الذكر.

# اللّغز الغامض 3:

يستخدم الناقد هذا المفهوم في تحليله للنص الروائي، فهو يشير في هذا السياق إلى أنّ الرواية تنطلق من اللغز يقول: "ولذلك فائني أرى الغموض هنا، ذا قيمة فنية واضحة، من حيث أنّه يشوق القارئ أكثر لمتابعة القراءة، كما يجعله يفكر في تأويل بعض العناصر الفاعلة في النص للوصول إلى الحقيقة .. " 4

# الحكاية المكررة 5:

يرى الناقد أنّ الرواية تضمنت حكايات كثيرة ذات مضامين مختلفة، فالنّص يقوم على حكايات مكررة ببناء واحد. وفي هذا السياق يشير

<sup>1-</sup> المصدر نفسه. ص 115-116.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه. ص.

<sup>3–</sup> المصدر نفسه ص 117 .

<sup>4-</sup> المصدر نفسه ص 177 .

<sup>5-</sup> المصدر نفسه ص 118.

أيضا إلى قصة على الحوات في محاولاته المتتالية من اصطياد السمكة إلى المرور بالقرى السبع والعقوبات التي تلقاها ثم الوصول إلى الهدف ...1

# البناء التراثي2:

يتحدث الناقد في هذا العنصر إلى مدى احتواء النّص على العناصر التراثية وهو يشترك تقريبا مع الناقد بوزيدة في الإشارة إلى "ألف ليلة و ليلة" ووجود العناصر المشتركة بينها وبين الرواية. ثم الحديث مرّة أخرى عن الجانب العجائبي والسحري. كما تحدث عن رقم سبعة في كلا النّصين.3

# غياب السياق4:

"... الحقيقة الأولى المتجلية في هذا النّص، هي غياب السياق الذي يمكن أن نربط به دلالات النّص الداخلية، فليس هناك ما يشير إلى ارتباط الرواية بواقع خارجي "5... ثم يستطرد قائلا:

" ويمكن القول إن معاني النص مرتبطة بالدولة الوطنية والعربية الحديثة. " 6

<sup>1-</sup> المصدر نفسه. ص 118.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه ص 119 .

<sup>3-</sup> المصدر نفسه. ص 119-120.

<sup>4-</sup> المصدر نفسه ص 121 .

<sup>5-</sup> المصدر نفسه. ص 121.

<sup>6-</sup> المصدر نفسه ص 121 .

### قراءة الناقد حسين خمرى للحوات والقصر:

يشير الناقد خمري في كتابة" فضاء المتخيل"أن القراءة ليست ثابتة، وهي تملك قابلية التغير كلما غيرنا الأداة النقدية والمعرفية التي يتعامل بها الناقد لتحليل النص الأدبي، هذا النص الذي يمارس الهروب والفرار عند كل قراءة. وتظل هذه القراءة تحمل قيمة في ثقافة ما تختلف عن قيمة ثقافة أخرى.

ثم بعدها يؤكد على أنه لا يمكن الفصل بين القراءة والمجتمع، لأن القراءة تقوم على سياقات فكرية وأشكال تعبيرية للمجتمع<sup>2</sup>. ومن هذا المنطلق فهو يعترف بتعددية القراءات للنص الأدبي الواحد سواء أكان في المجتمع الواحد أي في الثقافة الواحدة أو في الثاقافات المتعددة.

يتناول الناقد خمري رواية الحوات والقصر من الناحية البنيوية دون تقديم أحكام نقدية أو جمالية عليهما، ثم يشير إلى نقطة مهمة وهو أن النص ينتقل القارئ إلى الفكر الشعبي والأسطوري<sup>3</sup>، وهي النقطة الأساسية التي حاولنا معالجتها من خلال موضوع تلقي الطاهر وطار للحكايات الشعبية وتوظيفها في المتن الروائي ويفرق الناقد بين مصطلحين هما: البناء و البنية.

فالبناء هو علاقة النص الروائي بمجموع النصوص الأدبية التي سبقته والتي تتزامن معه ويقابله بمصطلح آخر شبيه له هو "المعمار أي كيفية عرض الفصول والأبواب. بينما البنية تهتم بالجانب الداخلي للنص والعلاقات والترابطات بين الأحداث. 4

<sup>1-</sup> حسين خمري: فضاء المتخيل ص .68

<sup>2-</sup> المصدر نفسه ص .68

<sup>3-</sup> المصدر نفسه. ص 189 .

<sup>4-</sup> المصدر نفسه ص .193

- ف "البنية السطحية تتكون أساسا من خمسة أنساق سردية  $^{1}$  هي:
- 1- ما قبل الرحلة: عرض الأجواء والشائعات عن الليلة الليلاء، ثم نذر على الحوات لاصطياد السمكة العجيبة.
- 2- الرحلة الأولى: رحلة البطل علي الحوات إلى فضاء القصر عبر فضاء القرى السبع والتعرف على قضاياهم وشؤونهم.
- 3- الرحلة الثانية: السفر والرحلة إلى القصر مرة ثانية، مع حمله هدية السمكة.
- 4- **الرحلة الثالثة**: رحلة البطل إلى القصر للمرة الثالثة مع سبعة أعضاء كل عضو يمثل قرية.
  - 5- ما بعد الرحلة: تمثل الأقاويل حول مصير على الحوات.<sup>2</sup>

وإذا ما أجرينا مقارنة بسيطة بين الناقد عبد القادر بوزيد والناقد حسين خمري، فإن الأول استخدم مفهوم الرحلة من ناحية المضمون فهي رحلة الوعي للبطل كما سماها قامت على أساس خرق العادة والسعي من أجل تغيير الوعي لدى سكان القرى، بينما الرحلة عند الثاني فقامت على أساس بنائي.

ويرى الناقد حسين خمري أن رحلة علي الحوات إلى القصر هي البحث عن الحقيقة وشبهها برحلة عوليس في الأوديسا<sup>3</sup>.و"الرحلة هي مجموعة من المغامرات يكون البطل فاعلا فيها.."<sup>4</sup>

<sup>1-</sup> المصدر نفسه. ص 194.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه ص 194-195.

<sup>3-</sup> المصدر نفسه. ص 196.

<sup>4-</sup> المصدر نفسه. ص 196.

أما موضوع السمكة فقد أدى وظائف مهمة في السرد مثل:

-وظيفة موضوع القيمة Objet de Valeur وهي عبارة عن مساعد سحري تساعد الشخصية من أجل الحصول على قيمة معنوية أو مادية.

-وظيفة تواصلية: بين من يملك الشيء السحري ومن  $^{1}$  يمتلكه.  $^{1}$ 

وقد قامت الرواية على البناء الأسطوري من خلال تكرار رقم سبعة، وهو رقم معروف في الفكر الشعبي (عدد القرى- عدد مراكز الحرس- عدد أيام الرحلة- الأسباب السبعة)<sup>2</sup>. ثم هناك الوسائل التغريبية مثل العلاقات الجنسية المعطلة لدى سكان قرية التصوف، تكاثر الأشخاص بصورة مرعبة وهي شبيهة بقرية ماكندو" في رواية مائة عام من العزلة لغارسيا ماركيز.<sup>3</sup>

وهنا نشير إلى تقاطيع الآراء بين عبد القادر بوزيدة وعلال سنقوقة وحسين خمري في إيراد المقارنة بين رواية الطاهر وطار وروايات أمريكا اللاتينية في الاعتماد على الطابع السحري والعجائبي، فكل واحد منهم استعمل مصطلح:

الأسطوري والعجائبي.

ومن بين المصطلحات المهمة المستخدمة في القراءة النقدية: "التحولات" وعي عبارة عن وحدات سردية متتابعة من الأحداث والأفعال وأهمها:

<sup>1-</sup> المصدر نفسه. ص 197.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه. ص 198.

<sup>3-</sup> المصدر نفسه. ص . 201

<sup>4-</sup> المصدر نفسه ص 201.

- التحولات التي طرأت على العلاقات بين القرى السبع.  $^{1}$
- تحول مكان قرية التصوف من الموقف القديم إلى الموقف الجديد. 2

أما بالنسبة لعملية التلقي النقدي لدى الناقد حسين خمري فإننا نجده يرتكز على مجموعة من الأعلام البارزين في التحليل السردي والسيميائي للنص الأدبي ويتجلى ذلك من خلال الإحالات الواردة في القراءة النقدية.

- فبالنسبة لمصطلح التحولات والبناء نجد الإحالة إلى قريماس وكورتاس في المعجم الخاص بهذه المفاهيم السردية.
  - الاعتماد على جير ال جنيت في كتابه خطاب الحكاية.
- الاعتماد على جوليا كريستيفا في التحليل السردي من خلال كتابها النص والرواية.

### استنتاج:

نستخلص من خلال القراءات المتعددة لنص رواية الحوات والقصر أن التلقى النقدى للدارسين ارتكز على ما يلى:

- الاهتمام بالراوي وعلاقته بالسرد.
  - الاهتمام بالبناء السردي للنص.
- التأكيد على البناء الأسطوري والخرافي للنص.
  - الإشارة إلى العناصر التراثية.
- المقارنة بين النصوص (نص الرواية مع نصوص أخرى) وإن كانت محدودة.

<sup>1-</sup> المصدر نفسه. ص 205.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه. ص 206.

بينما كان التركيز على الجانب الإيديولوجي في قراءة الناقد الأعرج واسيني للرواية. وإن كانت هذه الدراسة تعود إلى فترة زمنية بعيدة نوعا ما، فلو أعاد واسيني قراءة هذه الرواية لأعطاها أبعادا أخرى.

وبهذا فإن الجانب السردي أخذ حيزًا مهما في القراءات النقدية.

# الفصل الثالث تلقي الشخصيات التاريخية والثورية والدينية والأدبية والفنية في النص الروائي -رواية الشمعة والدهاليز- الطاهر وطار

في البداية تتبغي الإشارة إلى أن ثمة فرقا بين الشخصية الحقيقة الواقعية لحما ودما وبين الشخصية الأدبية المتخلية في النص الشعري أو النص الروائي أو القصصي، ولكن هذا لا يمنع المبدع من توظيف الشخصيات الواقعية الحقيقية في النص الإبداعي مضيفا عليها خياله وأفكاره ورؤاه الفنية والثقافية.

وفي هذه الحالة نستطيع القول بالمزاوجة في الشخصية فهي شخصية واقعية من ناحية أولى، ومن ناحية ثانية فهي شخصية أدبية. واستخدام الشخصية الواقعية في النص ناتج عن المخزون الفكري والثقافي والتاريخي للمبدع من خلال قراءاته واستقبالاته للنصوص المكتوبة فقد يلجأ الكاتب أو الشاعر إلى توظيف شخصية النبي موسى -عليه السلام- أو شخصية النبي يوسف -عليه السلام- من خلال تلقيه للنصوص ، أو شخصية الشاعر امرؤا القيس ،أو الشاعرة رابعة العدوية أو الشاعر أبو الطيب المتبي من خلال تلقيه للنصوص الشعرية .

ويرى الباحث والناقد عبد المالك مرتاض أن الشخصية هي عبارة عن عالم معقد ومتباين، وتتعدد الشخصية الروائية بتعدد الثقافات والأهواء والأفكار والطبائع البشرية وكان الروائي التقليدي يبحث عن الشخصيات التي تحمل صورة مصغرة للعالم الواقعي فيستفيد من التاريخ ومكوناته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أ. يقول: "إن في الناس الفقير والغني، والقوي والضعيف ، والصغير والكبير، والمرأة والرجل، واللئيم والكريم والشهم والدنيء، والعالم والجاهل والصادق والكاذب ... وما لا يحصى من الطباع والخلال ... فأرادت الرواية التقليدية، أو الرواية دون وصف، أن تنهض بعبء وصف هذه النماذج

<sup>1-</sup> عبد المالك مرتاض: في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد. عالم المعرفة الكويت 1998-ص .83

البشرية العجيبة التركيب، والغربية الأطوار فتعبت وأتعبت .. فلم تفض إلى شئ يذكر." 1

وفي استطراده في الحديث عن الشخصية يرى أنها مرت بثلاث مراحل كبرى:

- المرحلة الأولى: مرحلة ازدهار الرواية التاريخية والرواية الاجتماعية ، ظهر فيها الكاتب الفرنسي بالزاك، وهوجو، وإميل زولا ... الأدب الإنجليزي مثل ولتر سكوط ، والأدب الروسي (طولسطوي)، والأدب الألماني (كافكا)، والأدب العربي نجيب محفوظ .
- المرحلة الوسطى: تقع بين عهد رواية الشخصية ورواية اللا شخصية، أي مثلت مرحلة التشكيك والخصومة.
- المرحلة الأخيرة: والتي تعتبر فيها الشخصية أحد مكونات النص السردي وتختلف عن شخصية الرواية التقليدية.<sup>2</sup>

وفي بحث آخر له في كتاب " تحليل الخطاب السردي "يشير إلى أن الشخصية هي "كائن حركي ينهض في العمل السردي بوظيفة الشخص دون أن يكونه . وحينئذ تجمع "الشخصية" جمعا قياسيا على الشخصيات لأعلى الشخوص ... ويختلف الشخص عن الشخصية بأنه الإنسان ... " 3 وعلى الرغم من هذه البحوث العلمية المتميزة والدراسات الجادة في تعريف الشخصية الأدبية أو الروائية فإنه أحيانا لا يزال الكاتب الروائي يستخدم الشخصية بالمفهوم

<sup>1-</sup> المرجع نفسه ص 84 .

<sup>2-</sup> المرجع نفسه ص 104-105.

<sup>3-</sup> عبد المالك مرتاض: تحليل الخطاب السردي .معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية "زقاق المدق" ديوان المطبوعات الجامعية . 1995 ص . 126

الواقعي والتاريخي وحتى بعض الدراسات النقدية تنظر إلى الشخصية من بعد تاريخي واجتماعي ونفسي.

### أحداث الرواية:

قبل الشروع في تحليل أحداث الرواية، نود الوقوف في البداية على تفسير دلالة العنوان:

يستخدم الكاتب الروائي في العنوان كلمتين متضادتين من حيث المضمون أو الدلالة.

فالشمعة نقيض للدهليز على مستوى الدلالة أو المعنى.

فمفردة الشمعة معروفة عند الناس وهي وسيلة تقليدية تستخدم للإضاءة.

أما مفردة "دهليز" فقد وردت في معجم "المصباح المنير":

- الدهليز: المدخل إلى الدار فارسى معرب والجمع (الدّهاليز). 1

والدهاليز هي دلالة على الظلمة، وتجعل القارئ يتصور ما يشبه الكهوف والمتاهات <sup>2</sup>. وقد تعمّد الكاتب إيراد هاتين المفردتين المتضادتين ومحاولة ربطهما بالواقع من الناحية التاريخية والفكرية، ونجده أحيانا يستخدم مفردة أخرى هي "السرداب"وهو: "المكان الضيق يدخل فيه والجمع سراديب" <sup>3</sup>. ويتضح ذلك في قوله مثلا: "وكلما اقتحمت سردابا، وجدت نفسك في دهليز آخر، ينفتح على سراديب،فتنزل،وتنزل،لا إلى مكان، بل إلى دهاليز، وسراديب ممتصة أخرى ... " <sup>4</sup>

<sup>1-</sup> الفيومي احمد بن محمد: المصباح المنير المكتبة العلمية بيروت ص 201.

<sup>2-</sup> مخلوف عامر : أثر الإرهاب في الكتابة الروائية (مجلة عالم الفكر -الكويت-سبتمبر 1999)، ص. 309

<sup>3-</sup> الفيومي : المصباح المنير ص .273

<sup>4-</sup> الطاهر وطار: الشمعة والدهاليز .موفم للنشر 2004 ص .13

وقد صرّح الكاتب في مقدمة الرواية أنّه كتب هذا النص الإبداعي متأثرا بتاريخ الأزمة التي مرّت بها الجزائر يقول: "ها أنني لا أستطيع كافة ما يجري في الجزائر لا لشيء آخر، إلا لأنني جزء لا يتجزأ من هذا التاريخ أوُثر فيه وأتأثر به وأبذل كل عمري محاولا فهمه."

يستهل الروائي أحداث الرواية باستيقاظ شخصية الشاعر في حالة الرعب وعلى وقع هدير بشري قوي<sup>2</sup>، وبعد إطلاله من النافذة، قرّر النزول إلى المدينة ومعرفة مصدر الأصوات لإدراك حقيقة ماذا يحدث<sup>3</sup>. كانت الأصوات ترتفع، قادمة من بعيد وميز أنها موجودة في أماكن كثيرة، ربما على مسافة الثنى عشر كيلومترا إلى غاية وسط المدينة.<sup>4</sup>

وعندما تقدم إلى ساحة أوّل ماي وجد حشودا هائلة ولا يرتدون قمصانا بيضاء، ويضعون على رؤوسهم قانسوات بيضاء متساوية الأحجام... 6، تمنّى الدخول وسطهم إلا أنه تراجع في النهاية وعندما يصل القارئ إلى منتصف الأحداث يجد الشاعر مغرما بالمطالعة، وأن مهمته في الحياة تختلف عن الناس. يقول: أنا أستاذ بالجامعة وشاعر، وبسبب إنشغالي بالمطالعة لم أتزوج، ولن أفعل ذلك على ما يبدو. أقول لك الحق لا أحتقر

<sup>1-</sup> المصدر نفسه.ص 08.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه. ص 11.

<sup>3-</sup> المصدر نفسه. ص 15.

<sup>4-</sup> المصدر نفسه. ص19.

<sup>5-</sup> المصدر نفسه. ص20.

<sup>6-</sup> المصدر نفسه. ص 20.

<sup>7-</sup> المصدر نفسه. ص20.

المرأة كثيرا كثيرا. في الرابعة وأربعين من عمري، ويظهر أن القطار قد فاتني، وأن مهمتي في الحياة تختلف عن مهمات جميع الناس... $^{1}$ 

أما شخصية إسماعيل فقد كان "أحد قادة الثورة المسلحة. خاض معارك عديدة، وقام ببطولات مشهودة، وبلغ رتبة عسكرية عالية. واكب الحركة الوطنية منذ صباه، وتفرغ لها، يعمل مع الشهيد مصطفى بن بولعيد رحمه الله، على بث الروح الوطنية وتنظيم خلايا المناضلين، وجمع الأسلحة..."2

وبعدها أخذ الراوي – المؤلف يسرد الأحداث الوطنية بعد الاستقلل، حيث "استولى المعربون على التعليم خاصة على مراحله الإبتدائية، وعلى بعض مناصب في المجال الإعلامي..."3."...استولى المتفرنسون من شارك في الثورة منهم ومن لم يشارك، على المناصب الإدارية، كل حسب محسوبيته وليس حسب كفاءته."4

وقد أخذت حركة التحرر الوطني حيّزا كبيرا في العمل الروائيي وكأننا بالروائي الطاهر وطار أراد تصوير ثلاثة مراحل تاريخية:

<sup>1-</sup> مرحلة التحرر الوطني.

<sup>2-</sup> مرحلة ما بعد الاستقلال (الاشتراكية و ما بعدها).

<sup>3-</sup> مرحلة تجري قبل انتخابات 1992.

<sup>1-</sup> المصدر نفسه. ص 107-108.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه. ص 80.

<sup>3-</sup> المصدر نفسه. ص82.

<sup>4-</sup> المصدر نفسه. ص82.

ومن المشاهد المشاهد الروائية البارزة تعرّف شخصية الشاعر والأستاذ الجامعي على شخصية روائية أخرى هي شخصية "عمار بن ياسر ".حيث أن هذا الأخير " في الثلاثين مهندس في النّفط، قيادي في الحركة، يناصر العقل والاعتدال، ويبغض الجهل والتطرف، اسمه الحركي عمار بن ياسر. وهو حدّ مسرور بملاقاته للشاعر ويتمنى لو تتوطد العلاقة بينهما..."

وأثناء حوار مطول بينهما سأله عمار:

" وماذا تفعل في الحياة غير الشّعر ؟

- أراك مصمما!
- أكثر من تصميمك، على التمنع من الحديث عن نفسك.
- ليكن إذن، شاعر باللغة الفرنسية، ومهندس أدرس علم الاجتماع وأحب كل ما يمتن لغتي العربية، أمّا ما عدا ذلك، فلا أهميّة له ... ". 2

وثمة مشهد روائي آخر تجسد في تعرف شخصية الشاعر والأستاذ الجامعي على شخصية الفتاة زهيرة والتي وردت باسم الخيزران في مواقع سردية أخرى، كما ورد الشاعر باسم هارون الرشيد في مواقع أخرى من الرواية.

وثمة مشهد روائي مهم أخذ مساحة نصية لا بأس بها وضعه بعنوان " الشمعة "5

<sup>1-</sup> المصدر نفسه. ص 29.

<sup>2-</sup> الرواية: ص 30.

<sup>3-</sup> المصدر نفسه. 101- 119- 151 (وفي صفحات أخرى).

<sup>4-</sup> المصدر نفسه. ص112-119-133 (وفي صفحات أخرى).

<sup>5-</sup> المصدر نفسه. ص 102.

وهذا المشهد نكتشف فيه تعرّف الشاعر على الفتاة " الخيزران "، و قد قام الشاعر هو نفسه بتشبيهها بهذا الاسم بمجرّد أول لقاء جمع بينهما. يقول وهو يحاورها:

- " أتدرين لمن تشبهين.
  - . \( \) -
- قالت متحفظة، كأنها خشيت أن تتمادى في الانسجام مع هذا الغريب، غريب الأمر.
  - للخيزران "<sup>1</sup>

وقبل لقاء الشاعر بهذه الفتاة ، فقد ورد على لسانه اسم الخيزران " ما دور الخيزران، في توجيهه هذا التوجيه ؟ أحقا هي الشمعة التي أنارت دهاليز في أعماقه ؟ " 2

وأثناء المناقشات الدائرة بينهما يسألها إذا كانت هي بدورها تعرف شخصية هارون الرشيد فأجابته بأنها تعرفه كما تعرف الشاعر أبا نواس وشخصية زبيدة أو وبعد هذه النقلة السردية تقترح على الشاعر أن يكون هو هارون السرشيد، وهكذا ينتقل بنا الكاتب إلى أعماق التاريخ فيتحوّل الشاعر والأستاء والأستاد الجامعي

<sup>1-</sup> الرواية : ص 110 .

<sup>2–</sup> الرواية : ص 101 .

<sup>3-</sup> المصدر نفسه. ص111.

إلى هارون الرشيد<sup>1</sup> وتتحول الفتاة إلى الخيزران. تقول الخيزران".. فدراستي توقفت في السنة التاسعة المتوسطة. عبثا حاولت بواسطة التعليم المعمم إتمامها

1- " الرشيد : هارون أبو جعفر بن المهدي محمد بن المنصور عبد الله بن محمد علي بن عبد الله بن العباس ، استخلف بعهد من أبيه عند موت أخيه الهادي ليلة السبت لأربع عشرة بقيت من ربيع الأول سنة سبعين و مائة .

و أمه أم ولد ، تسمّى الخيزران ، و هي أم الهادي ، و فيها يقول مروان بن أبي حفصة :

يا خيزران هناك ثمّ هناك + أمسى يسوس العالمين ابناك

و كان أبيض طويلا ، جميلا مليحا ، فصيحا ، له نظر في العلم والأدب .

وكان يصلي في خلافته في كل يوم مائة ركعة إلى أن مات ، لا يتركها إلا لعلة ، ويتصدق من صلب ماله كل يوم بألف درهم .

وكان يحب العلم وأهله ، ويعظم حرمات الإسلام، ويبغض المراء في الدين ، والكلام في معارضة النص ... وكان يبكي على نفسه وعلى إسرافه وذنوبه ، سيما إذا وعظ . وكان يحب المديح ويُجيز عليه الأموال الجزيلة ،وله شعر ". انظر في كتاب " تاريخ الخلفاء " للإمام جلال الدين السيوطي دار المعرفة للطباعة والنشر ط2 1996 بيروت .اعتتى به وعلق عليه محمود رياض الحلمي ص 249-250.

ويقول أحمد أمين في كتابه "ضحى الإسلام " فيما يخص شخصية هارون الرشيد " تقرأ كتاب الأغاني فتخرج منه في كثير من الأحيان على صورة للرشيد يخيل إليك معها أنه عاكف على اللهو والطرب ، لا عمل له إلا أن يسمع الغناء ويخالط النُّدماء ، ويثيب الشعراء ...

وتقرأ ابن خلدون فيقصر تصويره على الناحية الجدية والدينية ، ويذهب إلى أن الرشيد لم يكن يعاقر الخمر لأنه كان يصحب العلماء الأولياء ، ويحافظ على الصلوات والعبادات ، ويصلي الصبح في وقته ، ويغزو عاما ويحج عاما ... " انظر "ضحى الإسلام " أحمد أمين . دار الكتاب العربي . بيروت . ط 10 . الجزء الأول ص 114 .

و بعد إيراد هذين الرأيين ، يوضح أحمد أمين موقفه يقول : " و نحن مع اتفاقنا في الرأي مع ابن خلدون في أنّ الرّشيد لم يشرب الخمر ، إنما المعروف عنه بمناجاة من السّرف و الترف ، و أنّه كان يعيش عيشة ساذجة و أنّه لم يواقع محرما .. "المرجع نفسه ص 114 لكن تصميمي على أن أتوقف عنها وأجد عملا ما، منعاني من مواصلتها. حصلت على شهادة في الرقن،وتدريب على معالجة النصوص بالكمبيوتر، ولا أشتغل.أخت لثلاثة ذكور ولخمس بنات، أنا أصغرهن..."

وفي مشهد روائي يقدم لنا الكاتب شخصية الخيزران من الناحية التاريخية "... الخيزران هي فتاة بربرية سبيت من شمال إفريقيا، وأخذت إلى القصر العباسي لتنجب هارون الرشيد..."2

".. مع الأسف لم يهتم بها الباحثون والدارسون. لا المؤرخون ولا علماء النفس ولا السياسيون. بالتأكيد أهمل شأنها، لأنها من أصل بربري..."<sup>3</sup>

وقد مزج الكاتب في الشخصية الروائية بين الحاضر والماضي من خلال الاستقبال والقراءة ثم التوظيف في النص الروائي حسب ما تقتضيه المواقع السردية.

وعندما تعود الخيزران إلى البيت تقص على والدتها حكاية لقائها مع الشاعر هارون الرشيد.

وتعكس الأحداث بأنّ الشاعر تأثر بها "أحّس بأنّها جدّ قريبة منه، أقرب ممّا كان يتصور لقد خرجت الجيوكندة، حبيبة جميع النّاس، من لوحتها لتترجم ابتسامتها المبتورة إلى كلمات إنسانية رقيقة ... شعر بسعادة عظمى.... واعتراه سرور كبير ... " 4

<sup>1-</sup> المصدر نفسه. ص109.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه. ص 111.

<sup>3-</sup> المصدر نفسه. ص111.

<sup>4-</sup> الرواية : ص 108 .

وتنتهي الرواية بحدث درامي حيث تتعرض شخصية الشاعر لعملية اغتيال من طرف ملثمين.  $^1$ 

<sup>1-</sup> الرواية : ص 192 - ص 193 .

# الفصل الثات تلقي الشخصيات التاريخية والثورية والدينية والفنية في النص الروائي

| المضمون       | الصفحة | تلقي الشخصيات التاريخية في النص السردي                        |  |
|---------------|--------|---------------------------------------------------------------|--|
| تصوير جمال    | ص      | أطلت في مخيلته ، بوجهها الغلامي ، ذي العينين المنتصبتين، في   |  |
| الخيزران      | 102    | طرفي وجهها، بحيث تبدوان كأنهما لمومياء فرعونية ، لنفرتيتي،    |  |
| نفرتيتي       |        | أو لكليوباطرة يتراوح لونها بين بياض                           |  |
|               |        | وسمرة، وزرقة، وذلك ما يجعلها تبدو في الوقت الواحد، أسيوية     |  |
| كيلوباطرة     |        | إفريقية .                                                     |  |
| تقريرشخصية    | ص      | لا .لقد التقيت بهارون الرشيد .                                |  |
| الشاعر وتشبيه | 133    | - هارون الرشيد دفعة واحدة. راش، نحيف هزيل، رأسه               |  |
| بهارون الرشيد |        | أكبر من صدره                                                  |  |
|               |        | - ركب معي الحافلة. شبهني بمصرية                               |  |
| دلالة على     | ص      | ها مفترق الطرق أمامك.                                         |  |
| الأزمنة التي  | 139    | ها أنت في هذا المفترق هوية تضيع. شعب جديد، لا هو بالمالطي،    |  |
| تخبط فيها     |        | و لا هو بيهود في بلد مستعمر. و لا هو بالموريسكي في آخر        |  |
| المجتمع.      |        | زمان الموريسكيين                                              |  |
|               |        | هذا الشعر يولد من زمن عاقر                                    |  |
| تداعیات لدی   | ص      | نام على مرأى من الجميع .                                      |  |
| الشاعر في     | 148    | القديس أغيستانيوس،القديس دوناتيوس الأمير عبد القادر، الأمير   |  |
| ذکر هذه       |        | خالد. البربر، البدو، البربر المترومنون. ماركس لينين. الأفغاني |  |
| الشخصيات      |        | الطهطاوي. أحمد بن أبي دؤاد ، أحمد بن حنبل .                   |  |
|               |        |                                                               |  |

#### الفصل الثالث تلقي الشخصيات التاريخية والثورية والدينية والفنية في النص الروائي

| دلالة على       | ص   | ربما قال حمدان قرمط (2) لكي يزول ظلم النّاس للناس،               |
|-----------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| القر امطة زمن   | 158 | على الله أن يخلق ناسا آخرين. أما هؤلاء فقد حقت عليهم اللعنة      |
| الدولة العباسية |     |                                                                  |
|                 |     | ربّما قال تروتسكي: لا يمكن فهم سرّ الكون إلاّ في وحدته، و        |
| التروتسكية:     |     | "<br>لا يمكن تغيير نواميسه إلا وحدتها                            |
| حركة ماركسية    |     |                                                                  |
| عرفت بأفكارها   |     |                                                                  |
| الثورية         |     |                                                                  |
| ہمور پ          |     |                                                                  |
|                 | ص   | لا عليك. سيقتحم علينا الباب عمّا قريب، و سيشبعك حديثا عن         |
|                 | 167 | ماسينيسا، وتحويله لبعض البربر إلى مزارعين، وعن القرى التي        |
|                 |     | بناها و سيّجها                                                   |
| الانتماء إلى    | ص   | هل أنت العارم ابنة خالتي انسلت روحها من ملكة الأوراس             |
| الماضي          | 170 | الكاهنة (1) أو من ملكة الهقار تينهنان أو من خديجة بنت خويلد،     |
| العربي          |     | أو من عائشة أم المؤمنين، أو من زينب أم المساكين                  |
| الإسلامي        |     |                                                                  |
| و الأمازيغي     |     |                                                                  |
| التشبيع         | ص   | هل تتصور أن لينين أو كارل ماركس يتخذان موقفا ضد الجماهير         |
| بالقيــــم      | 142 | ، خوفا على الليبرالية الغربية. هذه التي أنفقت ملايين الدو لارات، |
| و المبادئ       |     | كي لا تكون الديموقراطية في التشيلي، و قتلت ثمانية ملايين         |
| الاشتر اكية.    |     | شخص في أندونيسيا دفاعا عن الدكتاتورية و الفاشية .                |
|                 |     |                                                                  |

 <sup>1)</sup> قائدة و زعيمة بربرية بمنطقة الأوراس وقعت بينها و بين حسان بن النعمان أحد القادة الفاتحين معارك، انتصرت عليه
 في البداية .. وما إن أصاب جيوشها الضعف و الانقسام و التخاذل حتى زحف عليها و قتلها حوالي سنة 84 هـ. .

<sup>(</sup>انظر كتاب المغرب العربي تاريخه و ثقافته . رابح بونار. ش و ن ت .ط2 . الجزائر ص 17 ).

#### الفصل الثالث تلقي الشخصيات التاريخية والثورية والدينية والفنية في النص الروائي

| المضمون              | الصفحة | تلقي الشخصيات الثورية                        |
|----------------------|--------|----------------------------------------------|
| مصطفی بن بو لعید     |        | أبو اسماعيل ذكره الله بخير ، أحد قادة الثورة |
| قائد منطقة الأوراس   |        | المسلّحة، خاض معارك عديدة، و قام ببطولات     |
|                      |        | مشهودة، وبلغ رتبة عسكرية عالية. واكب         |
|                      | ص 80   | الحركة الوطنية منذ صباه، وتفرغ لها، يعمل     |
|                      |        | مع الشهيد مصطفى بن بولعيد (1) رحمه الله      |
|                      |        | على بث الروح الوطنية وتنظيم خلايا            |
|                      |        | المناضلين وجمع الأسلحة                       |
| الدين كعامل أساسي في |        | كان قادة الحركة الوطنية، يعلمون أن           |
| المقاومة والثورة     | 2.4    | الشعب الجزائري، ليس له سلاح ثقافي سوى        |
| التحريرية            | ص 24   | دينه به استعان الأمير عبد القادر، و به       |
|                      |        | استعانت الثورة التحريرية                     |
| تسمية شارع بالعاصمة  | 156    | قطعنا ساحة أودان، في اتجاه البريد المركزي    |
| باسم أحد قادة الثورة | ص 156  | ونزلنا إلى شارع العقيد عميروش                |
| العمليات الثورية من  |        | فقد كنت بدوري، خلال العطل، أكلف              |
| تبليغ واشتراك واتصال | 55     | بمهام محلية من تبليغ رسائل، إلى إيصال        |
| إبان ثورة التحرير    | ص 55   | حصيلة الاشتراكات إلى المجاهدين، إلى ربط      |
|                      |        | اتصالات بين الأقسام                          |

<sup>1) &</sup>quot; ولد الشهيد مصطفى بن بو العيد يوم 5 فيفري من عام 1917 بآريس ( باتنة ) من عائلة غنية ميسورة الحال نتميز بالتدين الشديد و حب الوطن "

<sup>&</sup>quot; استشهد شيخ المجاهدين مصطفى بن بوالعيد يوم 22 مارس 1956 "

عن كتاب مصطفى بن بوالعيد : رابح لونيسي . دار المعرفة . الجزائر . ص 5 و ص 26.

| المضمون                      | صفحة | تلقي الشخصيات الدينية             |
|------------------------------|------|-----------------------------------|
| شخصية عمار الروائية تميل     |      | في الثلاثين، مهندس في             |
| إلى مناصرة العقل والتسامح    |      | النفط، قيادي في الحركة، يناصر     |
| ونبذ التطرف.                 | 20   | العقل والاعتداءويبغض الجهل        |
|                              | ص 29 | والتطرف، اسمه الحركي عمار بن      |
|                              |      | ياسر (1) و هو جدّ مسرور بملاقاته  |
|                              |      | للشاعر                            |
| الإشارة إلى المتصوفة الأوائل |      | يا إلهي، لئن كنت لا أراك كما يراك |
|                              | ص    | العوام، ولئن كنت أراك كما يراك    |
|                              | 138  | ابن عربي (2) والسهر وردي، و       |
|                              |      | الخيام و العدوية ، و الحلاج ،     |
| الإشادة بمواقف أبي ذر الغفار |      | وتمنى هو لم تتمكن أحدهم فيجيبه،   |
|                              | 16   | لماذا حكم على أبي ذر الغفار       |
|                              | ص 16 | بالسير وحده والموت وحده والبعث    |
|                              |      | وحده                              |

<sup>1) &</sup>quot; ابن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس الحصين المنحجي العنسي بني مخزوم،من نجباء أصحاب محمد (صلى الله عليه وسلم)، شهد بدرا والمشاهد كلها، وعاش ثلاث وتسعين سنة وكان من السابقين إلى الإسلام... » انظر إلى كتاب تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للذهبي شمس الدين .(عهد الخلفاء الراشدين) تحقيق د. مر عبد السلام تدمري. دار الكتاب العربي. بيروت . ص569 . 570

<sup>2) «</sup>كان مولده في مدينة مرسية من جنوبي شرق الأندلس سنة 560 هـ.... كثر تطواف ابن العربي في الأندلس ثم في المغرب .... ثم انتقل إلى المشرق ...إلى أن توفى 638هـ....ابن العربي متعدد نواحي الشخصية، فهو شاعر و صوفي و فيلسوف » انظر إلى كتاب «الفكر العربي » عمر فروخ. دار العلم للملايين. بيروت. 1966 ص 325.

| المضمون                    | صفحة  | تلقي الشخصيات الشعرية و الأدبية و الفنية         |
|----------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| وصف جمال المرأة            |       | رآها في مخيلته في قصيدة ما، أو في عبارة ما.      |
|                            |       | العلها لا مرئ القيس أو الكعب بن زهير، أو المتنبي |
|                            | ص102  | أو لأبي فراس الحمداني ، تعرف عليها في دهاليز     |
|                            |       | ألف ليلة وليلة، أو كليلة ودمنة، أو إحدى مقامات   |
|                            |       | الحريري                                          |
| معرفة الشاعر بالنصوص       |       | وعبثا يحاول أن يعثر على الشعر المشرقي            |
| الأدبية الحديثة آل خليفة   | 105   | المعاصر، خارج شوقي وحافظ إبراهيم، و              |
|                            | ص105  | معروف الرصافي، وبعض شعراء المهجر                 |
|                            |       | الذين أحب نثر هم وحفظه عن ظهر قلب                |
| نضال الشاعر محمد العيد آل  |       | فهذا محمد العيد آل خليفة الشاعر الفحل الذي       |
| خليفة                      | ص 105 | يعجب الطلبة والأساتذة به فيقول: يا بنات          |
|                            |       | الجزائر كن للاستعمار ضرائر.                      |
| معرفة الشاعر بالثقافة      | ص 103 | لا مارتین وراسین ومونتیسکیو ورامبو               |
| الفرنسية                   | ص 103 | وفيكتور هيجو                                     |
| الثقافة الغنائية الجزائرية |       | عيسى الجمرموني، وخليفي أحمد، و                   |
|                            | 105   | الريميتي الغليزانية، والشيخ                      |
|                            | ص 185 | العفريت، الشيخة طيطمة، والحاج مريزق              |
|                            |       |                                                  |
| الثقافة الغنائية الغربية   |       | وحتى إذا ما اضطرت إلى أن أستمع إلى               |
|                            | ص 186 | الموسيقى الغربية، فإتني أفضل موسيقى              |
|                            |       | الويستيرن، ومايكل جاكسون ،ومادونة ، وما شابه     |

قراءة الناقد " وجيه فنوس " لبنان، للنص الروائي الشمعة والدهاليز.

يشير الناقد وجيه فنوس في دراسة أدبية له بعنوان "من دلالات تحوّل لغة النّص الروائي على فاعلية الزمان المجتمعي بنموذج الرواية الجزائرية. دراسة في نصوص الطاهر وطار" أبالمجلة الأكاديمية "اللغة و الأدب" إلى أنّه قام باختيار الكاتب الروائي الطاهر وطار باعتباره أبرز كتاب الرواية الجزائرية، و لتميزه بالرواية الشاملة ووعيه بأصول الفن ومعايشة الواقع .<sup>2</sup> وقد اعتمد الناقد في دراسته النقدية على استخدام الجداول التي أشار من خلالها إلى الدلالة المجتمعية للغة النّص و التراكيب الكلامية.

## انظر إلى الجدول بالصفحة الموالية<sup>3</sup>:

<sup>1-</sup> وجيه فنوس: من دلالات تحوّل لغة النّص الروائي على فاعلية الزمان المجتمعي. نموذج الرواية الجزائرية. در اسة في نصوص الطاهر و طار. مجلّة اللغة و الأدب. جامعة الجزائر عدد 15. 2001. ص 200.

<sup>.</sup> 214 – المصدر نفسه ص-2

<sup>3-</sup> المصدر نفسه. ص 237-238-239.

| الخلاصة                               |                      | الشاهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الموضوع |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| بد السرعة<br>احركة                    |                      | ومض البرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الزمان  |
| - جمال<br>- تنوع<br>- وداد<br>- تناسب |                      | أطلت، في مخيلته بوجهها الغلامي، ذي العينين المنتصبتين في طرفي وجهها، بحيث تبدوان، كأنهما لمومياء فرعونية، لنفرتيتي أة لكليوباطرة، أو كأنهما لغزالة، لهما مضاد حاد، و لهما تودد سخي، أنفها رقيق بفطسة تتناسب تمام التناسب مع شكل الوجه الطلويل، منخراه صغيران يروحان يهتزان كلما تنفست. خنابتاهما ممتلئتان بعض الشيء فوق فم صغير رقيق الشفتين، يحلو لها دائما أن تصبغه بأحمر شفاه وردي باهت خافت. ذقنها الدقيق، تزينه فلجة رقيقة تكبر وتصغر حسب حالتها الصحية ، يتراوح لونها بين بياض والسمرة وزرقة، وذلك ما يجعلها تبدو، في الوقت الواحد، آسيوية . | الأنثى  |
|                                       | تط<br>الو ا <b>د</b> | يقول كلما رآها إنه عرفها قبل اليوم. رآها في مخيلته في قصيدة ما، أو في عبارة ما.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الحلم   |

# الفصل الثات تلقي الشخصيات التاريخية والثورية والدينية والفنية في النص الروائي

| تناغم كلي مع     | لو أن فنانا، كلف بأن يختار لباسا يلائمها، لأضاع نصف    |          |
|------------------|--------------------------------------------------------|----------|
| تشكله الذاتي     | عمره دون أن يهتدي إلى هذا التناغم البديع بين الشكــل   | الواقع   |
|                  | و المحتوى                                              |          |
|                  |                                                        |          |
| ضرورة مطابقة     | كان يتفادى التحدث عن المرأة، إلا بما توحي به اللغة     |          |
| لغة الفكر للغة   | الفرنسية التي يكتب بها، و التي يحس أنها لا يستطيع أن   |          |
| العيش            | تتنازل لملامح أمه أو خالته أو حتى العارم. لأن عليه     |          |
| -رفض التقليد     | في الآن الواحد أن يستحضر وأن يستبعد المخزون            |          |
| المعرفي الثقافي  | المترسب من لامارتين وراسين ومونتيسكيو ورامبــو         | الفعل    |
| الأجنبي المتوارث | وفيكتور هيجو، يستحضره لأنه قرأه وأحبه ورسب في          | المجتمعي |
|                  | ذاكرته، وتشكل وجدانا تجريديا في أعماقه. تطل            |          |
|                  | أزمير الدة، العبارات التي سكنتها أزمير الدة، وهو يتخيل |          |
|                  | العارم، فلا ينطبق الوصف على الموصوف، ولا الرسم         |          |
|                  | على المرسوم .                                          |          |
|                  |                                                        |          |
| - ضرورة إعادة    | حاول أن يكتب باللغة العربية، أن يقول على غرار          |          |
| النظرفي الموروث  | شعراء المعلقات وفحول شعراء الغزل لكن الإنغلاق في       | و اقع    |
| الثقافي المحلي   | لغة القاموس، التي يتلقاها في شكل مختلف جدا بالنسبة     | الثقافة  |
| الوطني           | للغة الفرنسية، جعله يعدل                               |          |
| - حتمية اللحاق   | وجد نفسه مجبرا على أن يتبعها                           | الأنثي   |
| بها              |                                                        | ادنىي    |
|                  |                                                        |          |

# الفصل الثالث تلقي الشخصيات التاريخية والثورية والدينية والفنية في النص الروائي

| - صديق<br>- محترم<br>- ودود<br>- موثوق | لم تلحظ فيه ما يخيف، خاصة وأنه كبير السن في مثل عمرها مرتين عليه الوقار والجديّة، يؤكد ذلك المحفظة المثقلة بالكتب والأوراق التي يحملها | الآخر             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| - قادرة<br>- مستقلة                    | وفي إمكانية في أية لحظة، إذا ما لاحظت منه ما يمكن اعتباره خروجا عن النطاق، إيقافه                                                      | الأنثى            |
| - سعید<br>- مرح                        | قالت بينما أنفها الأفطس يصعد وينزل، متمسكا بوقار ابتسامة فلتت منها، أو أطلقت لها ما تريد من عنان                                       | الجو العام        |
| - أساسية اللغة<br>العربية              | أعجب شديد الإعجاب بطلاقة لغتها العربية، وبابتعادها كلية عن أية مفردة فرنسية                                                            | الإحساس<br>القومي |

لقد حاول الناقد تقديم التراكيب الكلامية على أساس الجملة  $^{2}$ ، "إذ الكلام يقوم في جوهر فاعليته عليها. ثم صنفت هذه الجمل كما حصل في النماذج السّابقة وفاقا لأنواع تراكيبها وجاءت النتيجة كما هو في الجدول $^{3}$  التالي:

| نوعها                | التركيبة               | الرقم |
|----------------------|------------------------|-------|
| جملة فعل ماض كامل    | ومض البرق              | 1     |
| جملة فعل ماض كامل    | أطلت                   | 2     |
| شبه جملة             | في مخيلته              | 3     |
| شبه جملة             | بوجهها الغلامي         | 4     |
| جملة اسم             | ذي العينين المنتصبتين  | 5     |
| شبه جملة             | في طرفي وجهها          | 6     |
| شبه جملة ظرف         | بحيث تبدوان            | 7     |
| جملة حرف مشبه بالفعل | كأنهما لمومياء فرعونية | 8     |
| جملة حرف مشبه بالفعل | كأنهما لغزالة          | 9     |
| جملة اسم             | أنفها رقيق             | 10    |
| جملة اسم             | منخر اه صغیر ان        | 11    |
| جملة فعل مضارع كامل  | يروحان يهتزان          | 12    |

1- المصدر نفسه ص: 240.

2- المصدر نفسه ص: 240 .

. 240 : المصدر نفسه ص

#### الفصل الثالث تلقى الشخصيات التاريخية والثورية والدينية والأدبية والفنية في النص الروائي

| جملة اسم                  | خنابتاها ممتلئتان | 13 |
|---------------------------|-------------------|----|
| جملة فعل مضارع كامل       | يحلو لها          | 14 |
| جملة اسم                  | ذقنها الدقيق      | 15 |
| جملة فعل مضارع كامل       | تزينه فلجة رقيقة  | 16 |
| جملة فعل مضارع كامل       | يتراوح لونها      | 17 |
| جملة فعل مضارع كامل       | يجعلها تبدو       | 18 |
| جملة ظرف                  | ما إن رآها        | 19 |
| شبه جملة                  | لأول مرّة         | 20 |
| جملة فعل مضارع كامل       | یتسنّی له         | 21 |
| جملة فعل مضارع مبني       | يجبر على أن يقول  | 22 |
| للمجهول                   |                   |    |
| جملة فعل ماض مبني للمجهول | سحر بها           | 23 |

يتضح لنا من خلال هذين الجدولين اللذين وضعهما الناقد بناء على نص اختاره أنه يعتمد على مبدأين:

الأول: الدلالة الاجتماعية للمفردات النّصية مركزا في ذلك على جانب المراة، وقد أشار في موضع آخر إلى هذه المسألة قوله:

" اعتماد موضوع العلاقة بالأنثى: المرغوبة / المعشوقة / الحبيبة موضوعا أو تيمة قابلة للتحليل ... "1

حيث نلاحظ أن الناقد لم يقدم عرضا للحكاية أو الأحداث التي تضمنتها الرواية، ولم يعتمد المنهجية القائمة على تحليل الشخصيات

<sup>1-</sup> المصدر نفسه ص 215 .

الروائية الأساسية أو الثانوية، ولا الأمكنة الواردة في ثنايا فصول الرواية. وإنما اختار نصاله علاقة مباشرة بالمرأة الأنثى، و كأننا بالناقد أنّ المرأة يمكن اعتمادها كمبدأ نقدي في عملية القراءة والتحليل الأدبي للعمل الإبداعي نظرا لما تحمله من دلالات ورموز اجتماعية

ونفسية قومية وقد تجلّى ذلك من خلال شروحه للأجزاء النّصية وكانت أهمّ النتائج التي استخلصها (نذكر بعضها):

- . الجمال 1
- 2- التوحد .
- 3- التطابق بين الحلم و الواقع .
- 4- إعادة النظر في التعامل مع الموروث الثقافي المحلي الوطني .
  - 5- الاحترام للذات و للغير .
- $^{1}$ . أساسية اللغة العربية و ثقافتها في ممارسة العيش المجتمعي.  $^{1}$

# الثاني: مبدأ تحليل الجملة الواردة في النّص الروائي:

لقد لاحظنا الناقد في رسمه الجدول الثاني استخدامه لمفهوم الجملة

وأنواعها، و ذكر الجملة الفعلية والجملة الاسمية وأزمنة الأفعال وهو يدل دلالة واضحة على استخدام المفهوم اللغوي والنحوي في تحليل النص الأدبي .

وقد أشار الباحث بوجادي إلى هذه المسألة من خلال قوله:

<sup>1-</sup> المصدر نفسه ص 239 .

" يعد المستوى النّحوي أهم مستوى لغوي في النّص الأدبي بعد المستوى الأسلوبي ... " 1. و يبدو حديثه أنّه مرتبط بالشعر لاسيما وأنّه يقوم بتحليل قصائد الإلياذة لمفدي زكريا، ولكن هذا لم يمنع من تناول الجانب النحوي في الجملة النّصية. وقد أكد الناقد سعيد يقطين في كتابه تحليل الخطاب الروائي على مدى أهمية الوحدات السردية الصغرى وارتباطها بالزمن " إن المقاطع السّردية هي الوحدات السردية الصغرى، وتستوعب بدورها مقطوعات سردية أصغر أي أنّ للوحدة السردية قابلية للتقسيم المتعدد، الذي يمكن أن ينتهي عند حدود الجملة. راعينا في تحديد المقطع السردي، ما راعينا في تقسيم الوحدة وهو نفس ما راعينا في تقسيم المقطوعة بفارق بسيط، وإن كان أساسيا، ويكمن في كون هذا التقسيم هنا، انطلقنا فيه من التركيز على البعد الزمنى " 2

ويقوم الباحث سعيد يقطين بالإشارة إلى صيغ الأزمنة النحوية عند اختيار بعض المقاطع. مثال على ذلك (على ضوء تحليله لإحدى الروايات)

" المقطع أ : فعل = 11

- الماضي 8 مرات

- الحاضر 1 مرة

- المستقبل مرتان ."<sup>3</sup>

<sup>1–</sup> خليفة بوجادي : الثابت اللساني في إلياذة الجزائر بين المنظور الوظيفي و الاتجاه الأسلوبي . دار هومه . 2001 . م. 47

<sup>2-</sup> سعيد يقطين : تحليل الخطاب الروائي . الزمن - السرد - التبئير . ط - المركز الثقافي العربي . 1989 . ص 98

<sup>3-</sup> المصدر نفسه ص 105 .

وبهذه الطريقة فإننا أصبحنا نلحظ تحليل الجمل النّصية في القصيدة أو الرواية من خلال الإشارة إلى المفاهيم النحوية.

## قراءة الناقد مخلوف عامر لرواية الشمعة والدهاليز:

قدّم الناقد مخلوف عامر دراسة نقدية تختلف من حيث الأدوات النقدية والمنهج عن قراءة الناقد وجيه فنوس لرواية الشمعة والدهاليز. في البداية قام بتحليل العنوان الروائي. فالشمعة من منظوره تحمل معنى أدبنا كالإضاءة والتضحية أمّا الدهاليز فهي توحي إلى الظلمة. 1

وقد قام بشرح العنوان الفرعي الأول: دهليز الدهاليز حيث شرح فيه شخصية الشاعر والأستاذ بمعهد الحراش .. ثم تنشأ علاقة بينه وبين شخصية عمار بن ياسر ... ومن خلال مونولوج مطوّل تعود به الذاكرة إلى ماضي الشاعر والتحاقه بمدرسة الفرنكو – مسلمان، ومدى تميزه بالوطنية الكبيرة والمطالعة المتنوعة .<sup>2</sup>

وبعدها قام بشرح العنوان الفرعي الثاني (الشمعة)، حيث يتعرف الشاعر على الفتاة " الخيزران " التي كانت فارس أحلامه، كما كانت الفتاة للشاعر صورة تستعصى على الوصف والتحديد .3

وفي النقطة الثالثة وردت بعنوان " المشهد الإرهابي " تحدث فيه عن اقتحام مجموعة من الملثمين بيت الأستاذ الشاعر الذين حكموا عليه بالإعدام بعد توجيه مجموعة من النهم. 4

وقد علق الكاتب الناقد على الرواية بما يلي: "ومهما تحاول هذه القراءة أن تعلو عن التحليل السياسي إلا أنها تبقى مشدودة إليه سواء بحكم

<sup>1-</sup> مخلوف عامر : أثر الإرهاب في كتابة الروائية . مجلة عالم الفكر . ص 309 .

<sup>2-</sup> المصدر نفسه ص 311 .

<sup>3-</sup> المصدر نفسه ص 311 - 312.

<sup>-4</sup> المصدر نفسه ص 312.

طبيعة الموضوع "أثر الإرهاب في الكتابة الروائية" أو بحكم أنّ الرواية نفسها مشدودة إلى الوقائع السياسية وتسعى لتفسيرها. ولولا تداخل الأزمنة بالارتداد ولولا ذلك الاتصال الروحي بين الشاعر والخيزرانة لكانت الرواية أقرب إلى تقرير سياسي مباشرة "1

وعلى هذا الأساس فالناقد اتجه في قراءته للرواية إلى تناول هذه الأخيرة للوقائع السياسية والمأساة الوطنية وأساليب التطرف لدى الجماعات الدينية وهي قراءة قامت على تحليل المضمون تحليلا موستعا، وقد تجلّى ذلك من خلل العنوان، كما جاءت هذه القراءة مختلفة عن القراءة النقدية السّابقة التي اعتمدت على اختيار بعض النصوص من الرواية ثم تفسيرها من حيث الدلالة الاجتماعية و التركيب الكلامية.

<sup>1-</sup> المصدر نفسه ص 314 .

## قراءة الناقد علال سنقوقة لرواية الشمعة و الدهاليز:

في إطار تحليلاته النقدية للنص الإبداعي الروائي الجزائري، يقف عند نص "الشمعة و الدهاليز" محاولا تصنيف كتابته الروائية في إطار الايدلوجيا من خلال وقوفه على شخصية البطل الأستاذ والشاعر. "فالأستاذ الجامعي الماركسي الممثل لإيديولوجيا الرواية يجد نفسه رافضا للسلطة الحاكمة والمعارضة السلفية ولكن بالرغم من ذلك يتضامن مع عمار بن ياسر زعيم التيار السلفي المحافظ الذي يسعى إلى إقامة النظام الإسلامي في المجتمع" 1

وقد وضع الناقد عنوانا تحت اسم "الاتجاه التوفيقي" ويقصد به التوفيق بين الماركسية و السلفية من شخصية البطل الأستاذ الجامعي<sup>2</sup>.ويذهب في حديثه إلى أنّ النظرة التوفيقية تبدو مثار عجب من الناحية السطحية ولكن في أبعادها التعليلية توحي إلى غربة الإيديولوجيا الماركسية وسط مجتمع أصبح يرى في الإيديولوجيا الدينية خلاصا."<sup>3</sup> "فالتبرير الموضوعي الذي يبلغه لنا الكاتب لهذا التزاوج بين السلفية والماركسية هو كونهما يلتقيان في مهمّة تاريخية واحدة وهي الدفاع عن الطبقات الفقيرة الكادحة، فكلاهما يسعيان إلى إقامة العدل و الديموقراطية والمساواة في المجتمع ... "4

ويركز الناقد في حديثه على أن الرواية عملت على تصوير المرحلة التاريخية التى تعرضت فيها الماركسية إلى التفكك مع صعود التيار السلفي

<sup>1-</sup> علال سنقوقة: المتخيل و السلطة ص 82.

<sup>2-</sup> المصدر نفسه ص 83 .

<sup>3-</sup> المصدر نفسه ص 83 .

<sup>4-</sup> المصدر نفسه ص 83 .

على أساس أنّ كلّ نظرة تحمل موقفا مغايرا للآخر، أي أنّ التيار العلماني الماركسي يختلف عن نظرة التيار الديني. 1

وفي النّهاية ينظر الناقد علال سنقوقة إلى النّص الروائي على أنّه بقي رهين الخطاب الإيديولوجي. "ولكن المهمّ على الصّعيد الجمالي، أنّ "الشمعة و الدهاليز" لم تتجاوز لغة اللاّز، فقد بقيت استراتيجية الإيديولوجيا هي نفسها قائمة على الإقصاء والعنف والتأويل المباشر ونلاحظ انطباقا مباشرا بين بنية السلطة والرواية أي التلاقي بين البنية الجمالية والسوسيولوجية. " 2

يتضح لنا من خلال عرض هذه القراءات النقدية أنّ الناقد ركّز على الجانب المضموني أو المحتوى لا سيما من الجانب الفكري والإيديولوجية نستطيع القول أنّه قرأها قراءة إيديولوجية، وهذا يعود إلى عنوان بحثه في الرواية الجزائرية بحيث تجلّى ذلك في خصائص الرواية وعلاقتها بالسلطة السياسية.

<sup>1-</sup> المصدر نفسه ص 84 .

<sup>2-</sup> المصدر نفسه ص 85.

# الفصل السرابع

تلقي بعض الملامح الأسطورية للشخصية - تلقي صورة المكان - تلقي الأفكار.

- تلقي الملامح الأسطورية لشخصية الجازية الهلالية في رواية الجازية والدراويش.
- تلقي بعض عناصر الأسطورة في رواية الحمار الذهبي لأبوليوس.
  - تلقي أسطورة إساف ونائلة.
- تلقي صور المكان في رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي. وصور أماكن الدشرة في الجازية والدراويش.
  - تلقي الأفكار الإشتراكية.

إنّ الإنسان المعاصر استطاع أن يبلغ مستويات كبيرة في مجال الحضارة والتقدم متجاوزا المستوى البدائي فقد حقق تقدما هائلا في التفكير والمنطق. أولكن ذلك لم يمنع أن "تعيش الأسطورة في عصر العقل". 2 فالقارئ يستمتع أيما استمتاع حينما يلمس الموضوعات الأسطورية ومحاولة ربطها بالراهن أو بالواقع الاجتماعي إنّ المقارنة البسيطة أحيانا بين نص إبداعي استخدم الأسطورة أو الخرافة القديمة وبين نص لبداعي آخر لم يلجأ إلى هذا الاستخدام فإنّنا نجد أن الإبداع الذي استقبل الملامح الأسطورية يكون أكثر جمالا وإبداعا وإثارة في ذهن المتلقى. "فإن يكن عصرنا قد عنا بالأسطورة واتجه إليها الفنانون والأدباء فليس معنى ذلك أنهم عادوا إلى المرحلة البدائية في حياة الإنسان، أي عادوا يرددون نفس الأساطير الأولى، وإنّما في الحقيقة قد تفهموا روح هذه الأساطير . . ومن ثمّ برز في أعمالهم منهج الأسطورة القديمة، وإن ظلّ نتاجهم يتمتع بطابع الأسطورة.. " 3 ويرى الباحث عثمان حشلاف أنّ عودة الفنانين والشعراء إلى توظيف الأساطير والخرافات في الفترة الزمنية الحالية وعصرنا الراهن يعود إلى المادة التي طغت على الروح. فثمة اختيار واع ومقصود من قبل الشاعر للأساطير كبديل عن الآلة التكنولوجية والرضوخ للروحانية أو الميتولوجيا. 4

ويشير إلى أن الشعراء العرب حديثًا قاموا بتوظيف الأساطير في الشعر بناء على:

عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية ص 226.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه ص 228.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه ص 225.

<sup>4 -</sup> عثمان حشلاف: التراث و التجديد في شعر السياب . دراسة تحليلية جمالية في موارده صورة ، موسيقاه و لغته . ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر . ص 43 - 44 .

أ- مؤثرات الشعر الغربي - منهج إليوت في الشعر.

ب-أوضاع الوطن العربي مساعدة على الاستقبال. 1

أمّا التفاعل بين الشعر والأساطير فهو قوي.  $^2$  "و لا ينبغي أن ننظر إلى الأسطورة على أنّها رمز جامد تتعلق بأحداث الماضي، و تفسّر تفسيرا واحدا فقط، فإن هذا التفسير الأحادي الجانب تضييق على حيوية الأدب، و حدّ من نشاطه الروحى ...  $^8$ 

كما أنّ الأسطورة تؤدي وظائف فنية في التعبير الشعري عن شعور الإنسان بالحرمان والحرية المسحوقة. 4

ويتحدث الباحث عبد المالك مرتاض في كتابه "الميتولوجيا عند العرب" عن الأسطورة يقول: والأسطورة التي قد نريد هنا جنس قريب من القصة (تحت أي شكل من أشكالها السردية الكثيرة المختلفة). وهي لا تكون كذلك إلا إذا ارتبطت بقضية دينية من نوع ما لا صلة له في الحقيقة بالدين الصحيح، و لا بالتاريخ الصحيح، فهي إذن قصة مرتبطة بمظهر ديني خرافي. فهي تتناقض إذن بشكل صريح مع الحقيقة من حيث هي، سواء علينا أكانت دينية أم تاريخية أم غير ذلك شأنا. وبمثل هذا المفهوم تشيع الأسطورة القليلة التي كان الناس ينسجونها حول الآلهة التي كانوا يعبدونها قبل ظهور الإسلام، ولا سيما تلك الأصنام ولا سيما تلك الأصنام التي استجلبت فيما يقال من الشام ونصبت بمكة ...... ولكن كثيرا من الأساطير نفترض

 $<sup>^{1}</sup>$  - المصدر نفسه ص 50 .

<sup>. 50</sup> مصدر نفسه ص $^2$ 

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه ص 50 .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدر نفسه ص 44 .

ضياعها بحكم زهد الرواة فيها، و تورعهم في نقلها، خشية أن يسيء بعض ذلك إلى الإسلام، أو يفضى إلى شيء من الشرك بالله تعالى.  $^{1}$ 

يتبين من هذا الكلام أن الأسطورة في نظر الباحث هي شكل سردي قريب من القصية ترتبط بقضية دينية معينة وهذه القصة لها علاقة بمظهر ديني خرافي وليس بمظهر ديني صحيح ،ثم يفترض وجود قصص أسطورية كثيرة في الأدب العربي كتبت حول الألهة قبل الإسلام و لكنها ضاعت بحكم تخوّف الرواة في نقل هذه الأساطير من أنّ تمسّ بالدين الإسلامي.

وفي نفس السياق يرى الباحث مرتاض أنه أحيانا يقع خلط بين الخرافة والأسطورة والحكاية مرجعا ذلك إلى قصر التجربة النقدية العربية. 2

ويرفض هذا الباحث وجود التتاقض بين الأسطورة والمبادئ الإسلامية 3 "لأنّ الأديب هو غير رجل الدين، وأنّ الأدب نتيجة لذلك هو غير الأوامر والنواهي الشرعية، فأجمل ما في الأدب تحليقه في عوالم جديدة  $^{4}$ يرتادها، و أقبح ما فيه التقيلد و القصور و التسليم بو اقع ممجو ج

ويبدو أن ابن منظور في "معجم اللسان" قد ربط بين الأساطير والأباطيل وكأن الأسطورة لها علاقة بالشرك والمساس بالقيم الإسلامية بقوله:

"والأساطير: الأباطيل.

والأباطيل: أحاديث لا نظام لها، وواحدتها إسطار " وإسطارة، وأسطير وأسطيرة وأسطور وأسطورة.

وستطرها: ألفها.

 $<sup>^{1}</sup>$  - عبد المالك مرتاض : الميتولوجيا عند العرب . المؤسسة الوطنية للكتاب . الدار التونسية للنشر . 1989 . ص  $^{1}$ .

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه ص 16 .

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه ص 16 .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدر نفسه ص 16 .

وسطر علينا: أتانا بالأساطير ."1

والحديث عن الأسطورة يجرّنا إلى الحديث عن الشخصية الأسطورية أو الملامح والصفات التي تكتسبها الشخصية داخل القصة الأسطورية ثم كيف يتلقى الكتاب والأدباء هاته الشخصية ثم يوظفونها في إبداعاتهم بطر يقتهم الخاصية.

يتحدث الباحث المقارن "محمد غنيمي هلال" عن شخصيــة بيجماليون الأسطورة وكيف أحدثت تأثيرا والقت استقبالا من قبل الكتاب. يقول: "ومن هذه الشخصيات كذلك نموذج بيجماليون، فنان من قبرص هام بتمثال من صنعه، فرجا أفروديت أن يتزوج من امرأة تشبه التمثال، ففعلت أكثر من ذلك، إذ وهبت التمثال نفسه الحياة عقابا له على إعراضه عن الزواج، ويرمز بذلك إلى هيام الفنان بخلقه الفنى"2 وقد تأثر بهذه الأسطورة اليونانية الأستاذ توفيق الحكيم في مسرحيته "بيجماليون."<sup>3</sup>

وهناك شخصية أسطورية يونانية أخرى كان لها تأثير كبير على الشعراء: "وقد صارت شخصية بروميثيوس معينا لا ينضب للشعراء في رمزها إلى الفكر الإنساني والتمرد الميتافيزيقي، والتطلع إلى المعرفة أو الحرية."4 و"بروميثيوس أو الفطن الكيس، و أصله في الأساطير اليونانية إله من آلهة النار، وهب النّاس النار، على الرغم من "زيوس" كبير الآلهة فأقصى عن مملكة السماء، وخلفه فيها هيفستوس الذي فوض إليه أمر عقابه على جبل القوقاز حيث صلب، ووكل إلى نسر أن يتغذى من كبده، حتى إذا نفذت تلك الكبد، بدّل كبدا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - ابن منظور : لسان اللسان .ج. ص 597.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - محمد غنيمي هلال: الأدب المقارن، ص 307.

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه، ص 307.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدر نفسه، ص 310.

غيرها ليستمر في العذاب حتى خلصه هير اكليوس إله القوة  $\dots$  "  $^{1}$ 

وفي هذا السياق أشار الباحث غنيمي هلال إلى تأثر الشاعر اليوناني السخيلوس بهذه الشخصية في مسرحيته: "بروميتيوس في القيد" و "بروميتيوس" الطليق". ثم الكاتب جوته في مسرحيته التي لم تكمل بعنوان "بروميتيوس" وكتاب آخرين. 2

والشخصية الأسطورية بهذا المفهوم تتجاوز حدود الواقع ومواصفات الموضوعية لأنها تحلق في إطار عالم الميتولوجيا، حيث تكتسب الشخصية صفات خارقة للعادة، و أحيانا تكون لها علاقة مع الآلهة، وهي بعيدة كل البعد عن الشخصية الأدبية أو القصصية العادية.

ولكن ثمة نوع آخر من الشخصية تكون واقعية أو تاريخية ثم يسقط عليها بعض الملامح الأسطورة وهذا لرفع من شأن هذه الشخصية وإعطائها طابعا إنسانيا أو قوميا أو فكريا كبيرا، وفي هذا الإطار يقول الدكتور علي عشري زايد: "ويشتمل تراثنا الفلكلوري على مجموعة كبيرة من السير الشعبية، وأشهرها سيرة بني هلال، و سيرة عنترة، و سيرة سيف بن ذي يزن، وهذه السير لها أصولها التاريخية ومعظم أبطالها شخصيات تاريخية واقعية، ولكن القصاص الشعبي أضفى عليهم ملامح ملحمية، جعلت منهم أبطالا أسطوريين ... وإذا كانت سير عنترة وسيف بن ذي يزن والزير سالم وذات الهمة وغيرها من سيرنا الشعبية تدور حول حياة شخصية واحدة تكون هي البطل الأساس في السيرة، فإن السيرة الهلالية تدور حول قبيلة بأكملها – وهي

 $^{2}$  - أنظر غنيمي هلال: الأدب المقارن ص 310.

 $<sup>^{1}</sup>$  - المصدر نفسه ص 310.

قبيلة بني هلال – و تقع أحداثها بين المشرق العربي والمغرب العربي حيث ار تحلت هلال إلى تـونس. $^{-1}$ 

وباعتبار أن شخصية الجازية التي استلهمها الكاتب الروائي عبد الحميد بن هدوقة من السيرة الهلالية لها ملامح أسطورية في التوظيف الروائي أو في نص السيرة الهلالية من حيث التفوق في الجمال أو التفوق في الذكاء و قوة الشخصية، فإننا نجد أنفسنا ملزمين بالحديث عن مدى استقبال الكتاب المبدعين لشخصيات السير الأدبية وتأثيرها على النصوص سواء أكانت شعرية أم قصصية.

## ∨ تأثير أبطال السير على الأدب:

يعرف معجم "المصطلحات العربية في اللغة والأدب" السيرة:

- 1- "تاريخ مدون لحياة شخص مثال ذلك: "حياة صلاح الدين الأيوبي" للدكتور أحمد بيلي.
  - 2- فن ترجمة الحياة لشخص ما.
  - 3- الجنس الأدبى لقص ترجمات الأشخاص." 2

ويعرف الباحث فاروق خورشيد في كتابه "السيرة الشعبية": "تتميز السيرة الشعبية العربية بأنها فن مستقل بذاته له قواعده وأصوله، و له بناؤه الفني الخاص به، وله أهدافه الفنية والاجتماعية والسياسية التي استقل بها وتميز، ولهذا فنحن لا نستطيع أن ندرجها ضمن الآداب الشعبية الأخرى المعروفة التي وجدت عند كل الشعوب، وفي كل اللغات القديمة التي دون بها الإنسان أدبه الشعبي المعروف لنا الآن. فلا يمكن لنا أن ندرج السيرة الشعبية العربية ضمن الحكايات الشعبية الخرافية، والحكايات الشعبية الخاصة

. 115 مجدى وهبة : " معجم المصطلاحات العربية في اللغة و الأدب " ص  $^2$ 

<sup>. 167</sup> ملي عشري زايد : استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر. ص $^{1}$ 

بالبطولة، فهي إن حملت الكثير من ملامحها إلا أنها تتميز بمنهج خاص بها يفردها عن الانضواء تحت لواء الأدب الشعبي العام المتوارث والمعروف  $^{1}$ و يجعل لها خصو صية مفر دة بذاتها. $^{1}$ 

وبناء على هذا التعريف فإن الباحث خورشيد يفصل تماما بين أدب السيرة الشعبية والآداب الشعبية الأخرى والحكايات الشعبية الخرافية، يضاف إلى ذلك أنها فن أدبى شعبى مستقل بذاته وكأنه يريد القول أنها جنس أو شكل أدبى له قواعد الفنية الخاصة به. وفي هذا المقام نستطيع القول بأن استقلالية السيرة الشعبية في الشكل الفني شبيهة باستقلالية "المقامة" من الناحية الفنية، لأن المقامة لا يمكن أن ندرجها ضمن القصة أو الحكاية و إنما هي شكل أدبي فصيح له أصوله الفنية الخاصة به.

فأدب السيرة الشعبية ليس هو بالقصنة أو الرواية أو المسرحية أو القصيدة الشعرية، له الوظائف نفسها التي يؤديها العمل الأدبي مثل الوظيفة الجمالية والتاريخية والإنسانية والفكرية وغيرها ...

وحديثنا عن السيرة الشعبية ليس حديثا في حد ذاته وإنما لتأكيد فكرة الاستقبال لدى الكتاب والفنانين لشخصيات هذه السيرة وكيف تم توظيفها في النصوص الإبداعية لتجسيد أفكار الشجاعة والبطولة والمروءة والتحرر.

"أما شخصية عنترة فهي أكثر شخصيات السير الشعبية شيوعا في شعرنا المعاصر، وأكبرها حظا من اهتمام شعرائنا، لكن شعراءنا يستعيرون ملامحها من المصدر الأدبي - كشاعر حمل قضية معينة - أو من المصدر التاريخي -

اً - فاروق خورشيد : أدب السيرة الشعبية . الشركة العالمية للنشر - لونجمان . ط1 . 1994 ص 44 .

كفارس له وجوده التاريخي القوي - أما الملامح الملحمية التي أضفتها سيرتنا الشعبية على عنترة فلم يحاول شعرنا الحديث بعد أن يستغلها ..."1

وقد استفاد الشاعر أحمد شوقي من شخصية هذه السيرة في مسرحيته عنترة" في عنترة كان أمام شوقى حكايات إخبارية كثيرة في كتبنا الأدبية والتاريخية وشاعر له شخصيته الفنية في شعره وله مكانته بين شعراء عصره، كواحد من أصحاب المعلقات، ثم سيرة شعبية تصور عنترة بين الواقع والأسطورة، وتتناوله من خلال مجموعة من المـواقف والأحداث التي تفسر العلاقة بينه وبين المجتمع القبلي، كشاعر يشعر بتفرده الشخصى وتفوقه الذهني، وكبطل شجاع ...."2

وفي إطار تأثير بطل السيرة "عنترة" على الشاعر شوقى في المسرحية فإن مسألة التلقى أو الاستقبال تبقى رهينة الكاتب المبدع أو الشاعر بحيث يتلقى الشخصية من العمل الأدبى ثم يضيف أو ينقص أو يرفع أو يغير من بعض الملامح للشخصية حسب مواقفه الفكرية والجمالية، ويرى الدكتور أنس داود كقارئ ناقد لهذا العمل الأدبي أن الشاعر شوقى لم يقدم الصراع النفسى للشخصية بطريقة عالية، وإنما كان حديثه حينا وعن العشق حينا آخر، وكان بإمكانه أن يصور أكثر عنترة المضطهد والمحيط به هو المهيمن ويضاف إلى ذلك عدم تطوير الأحداث أو بناء الشخصيات ومواقفها. 3 من بين المأخذ التي وجهها أنس داود إلى شوقى هو جعل شخصية عبلة هي الأخذة بزمام المبادرة في المجتمع وهو تصوير غير صحيح لأنه الواقع التاريخي يثبت أن الفتاة العربية لا تملك هذه المعطيات فعبلة لا تستطيع الإفصاح عن الحب وتملك الثقة

<sup>-</sup> د. على عشري زايد: استدعاء الشخصيات التراثية. ص 169، 170.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - د. أنس داود : الأسطورة في الشعر العربي .دار المعارف. ط3 . 1992 . ص 418 - 419.

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه ص 420.

في التغلب على عادات القبيلة وسلطة الأسرة، ولا تستطيع التآمر ضد أبيها ومجتمعها من أجل تحقيق العلاقة العاطفية مع عنترة. 1

#### ملخص رواية الجازية والدراويش:

في بداية ينبغي أن نشير أن هذه الرواية كتبت في زمن كانت فيه الأفكار الاشتراكية في أوجها و التي كان لها انعكاس كبير على الكتاب والمثقفين والشعراء آنذاك، حيث تغنى الكثير بالإيديولوجيا الاشتراكية لما كان لها من فوائد جمة بالنسبة للفلاحين وعلاقتهم بالأرض أو العمال وعلاقتهم بالمصانع أو قيم الحرية والإنسانية وعلاقتها بالمثقف والكاتب و الطالب الجامعي ...

وهي تجسد في حقيقة الأمر مرحلة تاريخية كان فيها المد الاشتراكي قويا ولكن شاءت الأقدار فيما بعد أن تنسحب هذه الإيديولوجيا إلى الوراء لتترك المجال أمام العولمة التي اجتاحت العالم اجتياحا كبيرا وفرضت نفسها أمام الأدب والاقتصاد والثقافة والمجتمع وقد كتبت أعمال أدبية كثيرة من شعر وقصة ورواية جسدت مرحلة الواقع الاجتماعي والفكري والثقافي والاقتصادي في السبعينات، بينما نجد الأدب الجزائري في مرحلة التسعينات كتب بكثرة عن المأساة الوطنية وعن المحنة التي عاشها المجتمع الجزائري من خراب ودمار كلفته ثمنا غاليا، وهذا يدل دلالة كبيرة أن الأديب أو الكاتب يتلقى ويستقبل أفكاره من الواقع المعيشي أيضا لأن الأرضية أو الخلفية الزمنية والمكانية والبيئية تترك أثرا في ذهنية الكاتب بعد استقبالها.

 $<sup>^{1}</sup>$  - المصدر نفسه ص  $^{20}$  -  $^{1}$ 

أما الرواية في مجملها فهي تتحدث عن مجموعة من الطلبة الجامعيين وعددهم سبعة "ستة فتيان و فتاة "، وقد ركز الكاتب الروائي على شخصيتين من هؤلاء السبعة، الشخصية الأولى هي "الأحمر" أو الاشتراكي والشخصية الثانية هي الفتاة الطالبة صافية.

أما الأحمر فقد كان يعد دراسة عن السدود في المناطق الجبلية كما كان يهتم بالقضايا الجيولوجية وقد قضى أوقاتا كثيرة بالقرية في القياسات والتنقلات. وبعد الدراسة كان رأيه أن المشروع لا يقوم على قواعد صحيحة بالإضافة إلى ذلك فتكاليفه غالية وبالتالي فهو يرفض المشروع أثم هناك رأي آخر فيما يخص القرية الجديدة أو قرية الشامبيط فإن السكان يرفضون ترحيلهم إليها لأن التربة غير صالحة للبناء.2

وكان من أشد المتحمسين لقيام مشروع القرية هو الشامبيط الذي وصفته الرواية في كثير من المواقف سواء أكان على لسان الراوي أو على لسان الشخصية بأنه سلبي ويدافع عن مصالحه الشخصية فقط.

وفي إطار الصراع بين الشامبيط والشخصيات يتعرض الطالب الأحمر إلى القتل، بينما تتعرض شخصية الطيب وهو من أهل القرية إلى الاتهام ليدخل بعدها السجن. وقد ورد على لسان الطيب السجين إذ يقول: ومقتله ... هل للشامبيط دخل فيه ؟ كيف يتعاون السكان معه بما فيهم أبي ليشهدوا ضدي، بينما هو عدوهم الأول! هناك كثير من الأسئلة ما تزال غامضة! ... " 3 ومع نهاية الأحداث نشهد أيضا مقتل شخصية الشامبيط. 4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - الرواية، ص 186،185.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الرواية، ص 186.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - الرواية، ص 190.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - الرواية ، ص 217.

أما المسألة الثانية في الرواية فهي من يستطيع الزواج بالفتاة الجبلية "الجازية" ؟ تعرض لنا الرواية مجموعة من الشخصيات الروائية يتصارعون فيما بينهم من أجل الزواج بالفتاة الجازية.

الشخصية الأولى: الطيب بن الجبايلي الذي أحب الجازية وقالت له ذات يـوم "الصفصاف يشهد على أني أحبك" أو كان جوابه إليها "حبي أنا إليك لا ينضب كهذه العين التي تسقي الصفصاف سأسقي كل لحظة من حياتك بفيض من الحنان متجدد أبدا" 2

الشخصية الثانية: ابن الشامبيط تكشف الرواية على أن الشامبيط هو نفسه الذي يريد خطبة الجازية لابنه الذي يقرأ في أمريكا في حين أن الإبن في حد ذاته على مستوى الأحداث لم يظهر، و إنما ورد فقط في إطار الحكاية:

"كل المهاجرين الذين يتتبعون ما يجري في وطنهم سمعوا بمقتل الطالب صاحب الحلم الأحمر، سمعوا باعتزام الأخضر الجبايلي، سمعوا باعتزام الشامبيط خطبته الجازية لابنه الذي يقرأ بأمريكا! " 3

الشخصية الثالثة: عايد المهاجر تسميته ب "عايد" لأنه عاد من الهجرة رغبة في الزواج من الجازية، فهو شاب مثقف، يحب القرية الجبلية التي تعيش فيها الجازية التي وصلت أخبارها إلى المهجر، حيث لها تأثير على نفسية عايد.

وهكذا وجد عايد نفسه يتأهب للرجوع في وقت يحدده من قبل! كان عليه أن يسرع أخبار الجازية طغت في أرض الهجرة على كل الأخبار، وأحيت في

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - الرواية ص 17.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الرواية ص 17،18.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - الرواية ص 28.

نفسية أحاديث أبيه الماضية وذكراياته الطويلة، كما ملات مشاعره شوقا وأحلاما" 1

ولكن بمجرد مجيء عايد إلى الدشرة وعلمه بما حدث، عرف أن الجازية كانت خطيبة الطيب، تراجع عن هذه الخطوبة، وصار يرغب في الزواج من الفتاة الجبلية حجيلة يقول: "في موضوع الجازية فكر أن يقول لابن الجبايلي، أنه أساسا جاء من أجلها، ثم لما علم بما جرى، و بخطبتها للطيب، عدل عن مشروعه الأول، و هو الآن يرغب في الزواج بحجيلة .." 2

بالإضافة إلى هذه الشخصيات الثلاثة فقد أشارت إلى الرقص الذي تم أثناء تنظيم "الزردة" بين شخصية الأحمر وشخصية الجازية "جرها الأحمر إلى الرحبة وسط الدراويش لم يتمكن من رؤية وجهها هم بنزع اللثام عن وجهها، لكنها منعته! قدم لها منجلا محمى فلعقته! راقصها فراقصته." 3

وهناك إشارة وردت على لسان شخصية عايد بأن الراعي كان يحب الجازية "... فكر المهاجر،أن الراعي يحب الجازية. "يحبها إلى الموت! لاشك أنه يعانى آلاما مبرحة من الغيرة. ابن الشامبيط لا يستطيع معارضة راع مثله!" 4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - الرواية ص 29.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الرواية ص 106 .

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - الرواية ص 91 .

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - الرواية ص 103،104 .

استقبال الملامح الأسطورية لشخصية الجازية الهلالية (السيرة الهلالية) في النص السروائي: الجازية والدراويش لعبد الحميد بن هدوقة.

يشير الباحث عمر أوهادي في إطار بحث حول رواية "الجازية والدراويش" أن شخصية الجازية اختارها المؤلف من السيرة الهلالية يقول: "إن هذه المرأة الإمبراطورية، الغريبة والمعقدة تجسد الجزائر، لقد اختار المؤلف "الجازية" اسم بطلة السيرة الهلالية، من أجل أن يظل في نطاق ثقافة عربية إسلامية في محيط أسطورة الجازية (المركزية) يستدعي المؤلف أسطورة الدراويش والآخرين من أجل تفسير بعض المواقف المتخيلة."1

وإذا كان هذا النص النقدي يمثل قراءة على أساس أن الجازية هي شخصية من أدب السيرة الشعبية "السيرة الهلالية" فإن الكاتب عبد الحميد بن هدوقة أشار مرة واحدة في القسم الأول من الرواية إلى "الجازية الهلالية" ليأخذ بيد القارئ إلى أن ثمة مقارنة بين الملامح الأسطورية لشخصية الجازية في السيرة الهلالية والملامح الأسطورية لشخصية الجازية في رواية الجازية والدراويش. " لعل أهم أهداف التوظيف للأسطورة" يتمثل في إعادة تفسير العالم الذي يعتقد أنه فقد التوازن بين مجموعة من الوحدات المتناقضة كالواقع والمثال ... فيحاول بذلك أن يستفيد من الأسطورة لخلق النموذج المراد." 2 و "لابد من القول في البداية أن بن هدوقة لم يكن الأول الذي استخدم الأسطورة في الرواية الجزائرية العربية

#### تقول الرواية:

<sup>1 -</sup> جيلالي خلاص: عبد الحميد بن هدوقة. الملتقى الوطني الأول. عبد الحميد بن هدوقة. 1997. هذا الكتاب تضمن دراسة بعنوان الكتابة الروائية في الجازية والدراويش للباحث عمر أوهادي ترجمة عبد الحميد بورايو. (تمثل المقالة فصل من رسالة دكتوراه من الدرجة الثالثة). ص 43.

 $<sup>^{2}</sup>$  عبد الحميد بوسماحة : توظيف التراث في روايات عبد الحميد بن هدوقة . ص  $^{2}$ 

 $<sup>^{-}</sup>$  - المصدر نفسه ص 123 .

"الجازية أخرجت الدشرة من سبات القرون، أعطتها حياة حافلة خصبة بدل حياتها الميتة!".

تضحك صباحا فتنشر ضحكتها أغاني عذبا في العشايا، تغنيها الفتيات والرعاة.

ويعلم الناس أن الجازية ضحكت!

إذا سكتت هب الدراويش لإقامة زردة، استرضاء لها و استعطافا!

أشيعت حولها ألف خرافة، تفوق ما شاع من خرافات حول الجازية الهلالية." ألا يتضح من خلال ورود الجازية الهلالية في المتن الروائي أن عبد الحميد بن هدوقة قصد إلى ذلك في توظيف اسم هذه البطلة العربية الشجاعة، وكان بإمكان الكاتب الروائي اختيار اسم بطلة عربية أخرى أو اسم فتاة أخرى وردت في تراثنا العربي القديم كبثينة أو ليلى العامرية أو رابعة العدوية أو الخنساء أو عبلة أو خولة إلى غير ذلك من الأسماء ... ولكن الكاتب آثر اختيار اسم البطلة "الجازية" لأن ثمة امتداد حضاري بين الجازية والوطن الجزائر، ولأن السيرة الهلالية هي رحلة الهلاليين إلى الشمال الإفريقي، فكانت بصماتهم تاريخية عميقة ولذلك فقد كان اختياره موفقا حتى يبقى في دائرة الثقافة العربية الإسلامية كما أشار عمر أو هادي.

# الجمال الأسطوري لشخصية الجازية:

لم تكن شخصية الجازية في الرواية من الناحية الجمالية امرأة عادية، وإنما كانت أسطورية إلى أبعد الحدود جعلت تستقطب كل الشخصيات الروائية وجعلت كثيرا من الشباب يرغبون في الظفر بهذا الجمال الفتان وقد تردد كثير من الحديث على أن الجازية أسطورة ومما زاد في شأن الجازية

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - الرواية ص 25 .

فهي إبنة الشهيد رمز التضحية والفداء. "والجازية في التصور الشعبي امرأة بديعة الجمال وخارقة الذكاء حسنها لا يوصف ونفاذ بصيرتها لا يحد. قد تختلط صورتها أحيانا بصورة بطلات الحكاية الخرافية مثل "أميرة الجن" و "لونجا" في صفة الجمال. غير أنها تظل متميزة تميز العناصر التي تعود من مراحل تاريخية قريبة إلينا نسبيا ... إنّ شخصية الجازية التي تعنينا هنا تحمل ملامح الشخصية الملحمية والمتمثلة في كمال جسمي وعقلي وامتلاء بالحياة بجميع معانيها." أويشير الباحث عبد الحميد بوسماحة في دراسته لرواية الجازية والدراويش من منظور التراث إلى أن شخصية الجازية كان لها بعدين أساسيين:

1- أحدهما خيالي من خلال السيرة الهلالية.

 $^{2}$  - والثاني واقعي من خلال اسمها  $^{2}$ 

وقد أجرى موازنة بين مظاهر الاتفاق ومظاهر الاختلاف بين الجازية عند بني هـــلال والجازية في الرواية.

أما مظاهر الاتفاق فتمثل في الجمال المطلق من خلال مجموعة من الصفات  $^{3}$  إلى جانب هذا أيضا الحكمة.  $^{4}$  " قامت الجازية الهلالية بدو حاسم في  $^{5}$  ظروف الحرب من أجل انتصار قبيلتها على الأعداء  $^{5}$ 

وظهرت الجازية الأسطورة في الرواية أيضا على أنها امرأة تحسن الاختبار في أمر الزواج بين الحب الحقيقي وأغراض الأعداء القائمة على الخداع

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - عبد الحميد بورايو منطق السرد. دراسات في القصة الجزائرية الحديثة. د.م.ج 1994ص 119.

ت عبد الحميد بوسماحة : توظيف التراث الشعبي في روايات عبد الحميد بن هدوقة . رسالة ماجستير – الجزائر  $^2$ 92/91 ص 123 (وقد أشار الباحث في النقطة الثانية إلى لقاء جمعه مع المرحوم عبد الحميد بن هدوقة سنة 1990).

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه ص 124.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدر نفسه، ص 124.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه ص 124.

و الغموض و المنفعة المحدودة  $^{1}$  ثم فكرة الميلاد المتميزة بالغرابة.  $^{2}$ بينما أشار إلى مظاهر الاختلاف ووضع عنوانا صغيرا:

"الجازية امرأة قاصرة في الشرع و القانون".  $^{3}$  وشرح هذه الفكرة قائلا: "جاءت قارئة اليد إلى الجازية وقالت لها أنها امرأة محكوم عليها بالقصور شرعا وقانونا ..." 4ويبدو أن هذه الفكرة لم يرد أن يقصد إليها المؤلف الــروائي، لأن عدم رغبة الجازية في الزواج هي رمزية أكثر مما هي واقعية "قيل أنها أقسمت أن تحجب وجهها عن كل من تقدم لخطبتها، وإنها لن تتزوج إلا بمن لم تخطر له على بال! " 5

ثم يضيف قائلا: " وقد حكم على الجازية بالفشل في زواجها الشرعي بسبب عدم بلوغها سن الرشد". 6 ويبدو أن هذا الرأي ابتعد قليلا عن الموضوعية لأن الكاتب بن هدوقة لم يرد أن يحط من شأن الجازية بل وضعها في مقام سام ومرتبة الأسطورة في الذكاء والجمال وقوة الشخصية.

وقد ذكر الباحث عبد الحميد بورايو زمن الأحداث الروائية، نذكر منها:

"الزمن المطلق: ونقصد به ذلك الزمن الذي ينسب وقوع أحداثه بشكل محدد، يحمل معانى الماضى والحاضر والمستقبل في نفس الوقت ..." 7

" الزمن التاريخي: يمثل هذا الزمن الإطار الذي وقعت فيه الأحداث التاريخية المتعلقة بثورة التحرير سواء منها ما يشير إلى بطولات الثوار والشهداء والمناضلين أو إلى انتهازية الوصوليين وظلم المستعمرين." 8

 $<sup>^{1}</sup>$  - المصدر نفسه ص 124.

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه ص 124.

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه ص 125.

 $<sup>^{4}</sup>$  - المصدر نفسه، ص 125.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه، ص 64.

 $<sup>^{6}</sup>$  - المصدر نفسه، ص 125.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - عبد الحميد بورايو: منطق السرد، ص 133.

<sup>8 -</sup> المصدر نفسه، ص 134.

والأمر نفسه بالنسبة للجازية الهلالية فهى رمز للمرأة العربية المحاربة والمقاومة، فأثناء رحلة الهلاليين إلى الغرب تقع معارك بينهم وبين الزناتي خليفة وتثبت هذه المرأة أنها تقف بشجاعة إلى جانب قومها ففي حالة الضعف تقوي نار المقاومة في نفوسهم. ونرى ذلك من خلال هذا المشهد في السيرة:

".... فقام أبو زيد في عزم الركاب وضرب الهصيص في الرمح، فشك ذراعه ورماه على الأرض، فهجمت عليه قومه وخلصوه وصار طعن يفك زرد الحديد والبنات تفادي وتنخى قوم أبى زيد وتزغرد لهم وأبو زيد في أولهم، فولى قوم الهصيص شرايد وأخذ منهم بنو هلال خيلهم وأموالهم وخلصوا البنات وعادوا إلى أهلهم فلاقتهم الأولاد و البنات بالدفوف والضجات وراح قوم الهصيص شتات وأما بنو هلال فاجتمعوا في صيوان الأمير حسن وصارت الجازية تشتم وتوبخ من هرب، وتمدح من ثبت ..." أ

وهكذا فالجازية المقاومة توبخ الذين يفشلون في المعركة، وتمدح الذين يثبتون الشجاعة على أرض الميدان.

ومن بين المشاهد التي صورت فيها الجازية تقتحم الصعاب من خلال استخدام الحيل النسائية و الذهاب ليلا إلى بوابة تونس:

"ثم إن الأمير أبو زيد قال لهم: قصدي اعمل حيلة تسوي قبيلة، اندهوا للجازية، فندهو إليها فحصرت بين أيديهم، فقال لهم أبو زيد مرادي أن تجمعى مائة بنت من أحسن بنات العرب وأحضريهن مائة بنت إلى الأمير أبى زيد ... وسار هو و البنات والجازية، و كان نصف الليل إلى أن وصلوا إلى بوابة تونس، فقال أبو زيد اقرعي الباب، فنادى البواب: من قرع

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - تغرببة بنى هلال . ص 181.

أبواب تونس في هذا الليل؟ فقالت الجازية نحن من بنات العرب جئنا ومعنا بضائع لكي نبيع و نشتري من عندك على قدر احتياجنا ..." أ

وتظهر شخصية الجازية في السيرة الهلالية كشاعرة أثناء المعارك والحروب، فهي تقاتل وتقول الشعر:

والتقيت إلى دياب وقالت له إنزل عن الخضراحتى أركبها وأقاتل الزناتي و أنشدت تقول:

تقول فتاة الحي أم محمد أنا أورد خليفة أقصى الموارد أنا بنت سرحان الأمير بلا خفا أخى حسن سلطان على القوم سايد ألا يا عذارى شدوا الخيل واركبوا على سوابق أصيلات فرايد ونحن نحارب في اللقاء والمطارد2

ونلبس خوذهم والدروع وخيلهم

 $<sup>^{1}</sup>$  - المصدر نفسه ص 202 - 203.

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه ص 214 – 215 .

- استقبال فكرة التحولات وبعض العناصر الأسطورية في رواية " الحمار الذهبي" لـ أبوليوس

في إطار تلقي أو استقبال الكاتب عبد الحميد بن هدوقة لنصوص أدبية أخرى سابقة فقد لجأ هذه المرة إلى الحديث عن كاتب جزائري قديم يعود إلى العهد الروماني وألف رواية أدبية جميلة اسمها "الحمار الذهبي" ومؤلفها هو لوكيوس أبوليوس، وقد أراد من وراء هذه الإشارة إلى:

أ- استغلال فكرة التحول في الأدب.

ب- تعريف القارئ الجزائري والعربي بأن ثمة كاتب جزائري قديم يعود الى عهد الرومان قد ألف رواية تصل إلى مستوى العالمية من حيث مضمونها وتعدد شخصياتها، وتحول بطلها لوكيوس إلى حمار.

أما الإشارة إلى هذه الرواية فقد وردت في القسم السابع من خلال حديث الشاعر الذي سأل توجه بسؤال إلى شخصية الطيب:

- "- "هل قرأت "حمار الذهب" لأبوليوس:
  - لا أعرفه.
- أبوليوس أو "آبلى" كاتب جزائري قديم في عهد الرومان، كتب رواية سماها "حمار الذهب" هي هذه في صفحاتها الأولى يخاطب القارئ هكذا:
  - أخذ الكتاب وبدأ يقرأ ...
- "سوف تبتهج عندما ترى كائنات بشرية تغير طبائعها وخلقاتها لتأخذ أشكالا أخرى، ثم بحركة معاكسة تتحول من جديد إلى صورها الأولى ..." هكذا تماما رجال النقابة! يتخذون أشكالا مختلفة لأشكالهم

كالحرابي، ثم يعودون آليا إلى طبائعهم الأولى، عندما ينفرد كل واحد منهم بنفسه! إنهم أشخاص يملا الليل رؤوسهم!" 1

## التعريف بالكاتب الجزائري أبو ليوس:

لقد أشار الكاتب والأديب المرحوم أبو العيد دودو في مقدمة رواية: "الحمار الذهبي" لأبو ليوس والتي ترجمها هو بنفسه إلى اللغة العربية إلى أن الكاتب الجزائري لوكيوس أبو ليوس هو أحد أبناء الشمال الإفريقي الذين كان لهم باع طويل في تأليف الرواية. كما كان له تأثير على الكاتب الجزائري الآخر "القديس أغوستينوس" من خلال وضع كتابه "عن مدينة الله."  $^2$ 

ويعتبر الدكتور أو العيد دودو أن رواية أبو ليوس هي أول رواية وصلت إلينا كاملة من حيث بنائها الأدبي والتي رواها المؤلف نفسه بضمير المتكلم، وقد أشار المترجم إلى أن رواية أخرى تدعى ستيريكيون ظهرت قبلها للكاتب "غايوس" إلا انها وصلت ناقصة. 3

وقد اعتمد المترجم دودو على مجموعة من المصادر والمراجع الأجنبية و العربية عندما سر د حياته الأدبية و الاجتماعية و الفكرية.

- تاريخ ميلاده 124 بعد الميلاد أو 125 في مدينة مداور التي يطلق عليها اليوم مداور وش.
  - ينتمى إلى عائلة غنية.
- درس بقرطاجنة النحو والبلاغة وبأثينا الفلسفة والخطابة والهندسة والشعر و الموسيقي.

 $<sup>^{1}</sup>$  - رواية الجازية والدراويش : ص 195.

 $<sup>^{2}</sup>$  - أبو ليوس لوكيوس: الحمار الذهبي. ترجمة الدكتور أبو العيد دودو. ط3.2004 .الدار العربية للعلوم . ص5 .

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه ص 6.

- أقام بروما سنتين –زار مكتبة الإسكندرية-<sup>1</sup>

ففكرة التحوّل وردت في نص الرواية "الجازية والدراويش"، ولكنها وردت بشكل بسيط على مستوى اللغة أو الخطاب، ثم إشارة خفيفة إلى أن الحرباء التي نعرفها نحن أنها تأخذ ألوانا عديدة.

والحرباء كما وردت في المعجم الوسيط:

"- الحرباء: دويبة على شكل سام أبرص ذات قوائم أربع، دقيقة الرأس، مخططة الظهر، تستقبل الشمس نهارها وتدور معها كيف  $^{2}$  دارت، وتتلون ألوانا. ويضرب بها المثل في الحزم والتلون."

أما فكرة التحوّل عند الكاتب ابوليوس فقد جاءت في شكل أدبى شيق ملىء بعالم السحر والخرافة والأسطورة حيث يتم تحوّل الإنسان إلى حيوان وهذا الحيوان يعيش أحداثا أدبية وخرافية كثيرة جدا. ونجد هذا الأمر من خلال تحوّل السيدة بامفيلة إلى طائر، وتحوّل لوكيوس إلى حمار.

ذات يوم طلبت الخادمة فوتيس من البطل لوكيوس أن يستعد لمشاهدة عملية سحرية عجيبة تتمثل في تحوّل السيدة بافيلة من إنسان إلى طائر بومة، وتم ذلك أثناء الليل وبطريقة سرية.

أحضرت السيدة بامفيلة مرهما سحريا خاصا، ودهنت به جسدها كله بعد أن تجردت من ثيابها تماما، واستعانت في ذلك باستحضار الأرواح والممارسات السحرية ... وشيئا فشيئا أخذت بامفيلة تتحول إلى طائر بعد أن نما فيها الريش القوي وتكونت المخالب ثم طارت بجناحيها إلى الفضاء ... بينما كان لوكيوس يشاهد العملية السحرية ليلا وسر"ا من خلال شق في الباب. $^{3}$ 

 $^{2}$  - المعجم الوسيط. الجزء الأول . ص  $^{164}$ 

 $<sup>^{1}</sup>$  - راجع المصدر نفسه ص  $^{0}$  -  $^{0}$ 

 $<sup>^{3}</sup>$  - أبو ليوس ل: الحمار الذهبي ص 89 .

وكان لعملية التحول لهذه السيدة من إنسان إلى طائر أثر عظيم في عقل لوكيوس فنمت رغبة شديدة في نفسه هو أيضا لكي يتحول إلى طائر ويطير في الفضياء وعلى هذا الأسياس طلب من صديقته فوتيس أن تعميل المستحيل من أجل مساعدته ليتحول إلى طائر، ولكنها أبدت تحفظا في البادية، لأنه إذا تحول إلى طائر سوف لن تراه و لا تستطيع البحث عنه.

ولشدة الحاحه على هذه الفكرة أقنعها بأنه سوف لن يرتكب مخالفة حتى لو جاب الفضاء كله ، وأقسم لها بأنه سيبقى وفيا لها. أ

"... فأنا حريص – ولو جبت الفضاء كله بأجنحة نسر أو كنت رسول رب الأرباب أو عامل أسلحته المرح - على أن أعود وشيكا بعد الحرمان الرائع إلى عشى الدافئ!

أقسم لك بعقد شعرك الجميل، التي شبكت بها أرواح حياتي أنني لا أريد امرأة غيرك أنت يا حبيبتي فوتيس!" 2

وبالفعل تنفذ العملية السحرية بمساعدة فوتيس، يتجرد لوكيوس من ثيابه ثم يدهن جسده بالمرهم وبعدها حاول تحريك ذراعيه لكي يتحوّل إلى طائر، ولكنه لم ير نفسه طائرا بل رأى نفسه حمارا، قدماه تحولت إلى حوافر، ذيل عظيم في الأسفل، فم متسع، متحاران متسعان، أذنان  $^3$ . طويلتان، فقد صوته البشري وحركاته الطبيعية

أما الميزة البشرية الوحيدة التي بقي يحتفظ بما هي "عقله البشري":

 $<sup>^{1}</sup>$  - المصدر نفسه ص 90،89.

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه ص 90.

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه ص 91،90.

"أما أنا فقد احتفظت بعقلى البشري، مع أنى كنت قد تحولت من لوكيوس إلى حمار نقل على أتم ما يكون". أ

أما السبب في تحوله إلى حمار كان نتيجة الخطأ والخلط بين العلب المتشابهة فبدل أن تعطيه فوتيس المرهم الذي يحول الإنسان إلى طائر، أعطته  $^{2}$  المرهم الذي حوله إلى حمار.

ولكن صديقته فوتيس طمأنته بأنه يمكنه أن يتحول إلى إنسان ويتخلص من جلد الحمار وذلك بمجرد أن يقضم الورد  $^{3}$  ومن هنا تبدأ المغامرات المأساوية لهذا الحمار بعقل بشري ،ومن بين هذه المحن التي عاشها الحمار كان يدير الطاحونة ومع ذلك لم يسلم من الضرب الشديد بالهراوة، يقول لوكيوس الحمار:

"... فقد شدتتى زوجته، وهـى امرأة نفعية بخيلـة إلى نيـر الطاحونة، وراحت تضربني ضربا شديدا بهراوة من فروع الشجر، لأطحن لها والأسرتها دقيقا بعرق جلدي ..." 4

وفي موقع آخر تعرض الحمار إلى محاولة الذبح من طرف الطاهي حيث أن هذا الأخير اختطف منه الكلب فخذا سمينا خلف باب المطبخ التابع لسيدة، فلم يجد حلا إلا في ذبح الحمار وتعويض الفخذ، وذلك بإيعاز من ز و جنه:

"خذ هذا الحمار، الذي لجأ هنا، إلى مكان منعزل وأذبحه واقتطع منه فخذا بطريقة تجعله شبيها بالفخذ الضائع ..." 5

 $<sup>^{1}</sup>$  - المصدر نفسه ص 91.

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه ص 91.

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه ص 91.

 $<sup>^{4}</sup>$  - المصدر نفسه ص 157،156.

 $<sup>^{5}</sup>$  - المصدر نفسه ص  $^{181،182}$  .

وفي النهاية يستعيد لوكيوس شكله الإنساني ويتخلص من جلده الحيواني أي التخلص من صورة الحمار وذلك بمساعدة الألهة التي وعدته وبمساعدة الكاهن الأكبر أيضا الذي قدّم له حزمة براقة من الورود ليأكلها

واقتربت حقا ساعة الخلاص المباركة التي كانت قد وعدتني بها الألهة المنعمة! وجاءني الكاهن الأكبر بصفته المجسم لخلاصي ..." 1

"... فتناولت الإكليل، وأنا أرتعد وقلبي يدق بشدة، وكان عبارة عن حزمة براقة من الورود اللذيذة، وأخذت التهمها مستبشرا. ولم تخدعني البشارة السماوية ، فقد وقع عني القناع الحيواني الغريب دفعة واحدة!" 2

وإذا كنا تحدثنا عن ظاهرة استقبال نص أدبى من نص أدبى آخر، وتوظيف بعض الجوانب للاستفادة منها سواء على مستوى الفكرة أو الشخصية أو الحكاية فإنه يمكن القول أن مؤلف النص الإبداعي (أ) يتلقى عن طريق المؤلف من النص الإبداعي (ب) ومؤلف النص الإبداعي (ب) يستقبل من النص الإبداعي (ج). وفي هذه الحالة تصبح ظاهرة الاستقبال أو التلقي متسلسلة من نص إلى آخر ومن مرحلة زمنية إلى مرحلة زمنية أخرى، أي أن الاستقبال أو التلقى هو مجال مفتوح لا حدود له. وهذا ما نجده مجسدا في رواية "الحمار الذهبي" لأبوليوس، إذ أن هذا الكاتب "أبو ليوس" نلمس من خلال نصه الروائي في قراءاته المتعددة لنصوص وموضوعات سابقة.وقد بيّن لنا من خلال النهاية الروائية التي جاء بها أبوليوس، فقد اتضح كيف أن الألهة تدخلت في تحديد مصائر الناس وكيف أنها أعادت للبطل شكله الإنساني بعد أن مُسخَ وتحوّل إلى حمار. وموضوع الآلهة هو موضوع أسطوري ميتولوجي ورد في الأساطير والملاحم اليونانية. ونوضح هذه الفكرة من خلال الرسم التالي:

<sup>· 235</sup> مصدر نفسه ص 235 - المصدر

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه 235 -  $^{2}$ 

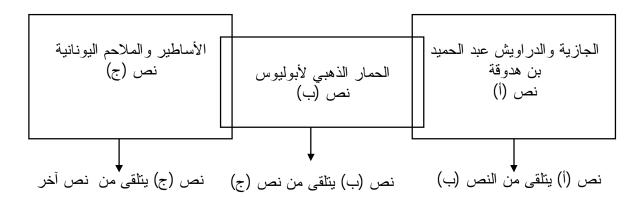

# تلقى أبو ليوس للأساطير اليونانية:

إن ظاهرة التلقي أو الاستقبال تبدو ظاهرة مفتوحة ومتسلسلة بين كثير من النصوص الإبداعية، والبحث في مسألة التلقي بين نصين إبداعيين يبدو غير كاف أحيانا ونستطيع في هذا السياق أن نسجل استقبالات أبو ليوس لبعض الموضوعات الأسطورية اليونانية. أمثلة من رواية الحمار الذهبي لأبوليوس:

| الصفحة | الموضوع | النص                                          |
|--------|---------|-----------------------------------------------|
| ص 132  |         | يا أخت جوبيتر العظيم وزوجته سواء أكنت تقيمين  |
|        |         | في معبد ساموس - وهو الوحيد الذي يفخر          |
|        | أسطورة  | بولادتك ، وبنهنهتك الأولى وبرضاعك فيه بين     |
|        | جوبيتر  | الأروقة القديمة المقدسة أم كنت تجلسين فوق     |
|        |         | عرشك السعيد في أعالي قرطاجنة السامقةأنت       |
|        |         | التي يعبدك الشرق كله بصفتك زيغيا (حارسة       |
|        |         | الزواج).                                      |
| ص 142  |         | واستقبل جوبيتر حبيبته جونو وكذلك الألهة       |
|        | أسطورة  | الآخرون على الترتيب. وقدم الساقي الشاب        |
|        | جوبينر  | (غانيميد) كأس الرحيق -شراب الآلهـة-           |
|        |         | لجوبيتر، ووقف باخوس (إله الخمر يُسقي          |
|        |         | الآخرين)                                      |
| ص 151  |         | طاب يومكم، يا أمناء الإله مارس ورفاقي الأعزاء |
|        | أسطورة  | منذ اللحظة هذه! خذو في صفوفكم رجلا قوي        |
|        | مارس    | العزيمة يقابل الإخلاص بالإخلاص                |

|       |            | T & &                                            |
|-------|------------|--------------------------------------------------|
| ص 175 | موضوعات    | أتوسل إليكم بربات الحظ والأرواح                  |
|       | أسطورية    | الحارسة، ولتكن من نصيبكم الصحة والسعادة          |
|       | يونانية    | حتى تبلغوا ما بلغته أنا من العمر! أتوسل إليكم أن |
|       |            | تساعدوا رجلا خدع في سعادته                       |
| ص 224 | الشاعر     | فقد نصب جبل من الخشب هو نموذج لذلك الجبل         |
|       | هو میر و س | الشهير، الذي تغنى به الشاعر هوميروس              |
|       | قصة        | ذلك الشيخ الإلهي الذكاء سقراط، ألم توقعه         |
| ص226  | انتحار     | في شباكها مجموعة دنيئة حاقدة متآمرة وقتلته       |
| ص 227 | سقر اط     | بتهمة إفساد الشباب الذي في الحقيقة جماحه         |
|       |            | و أخضعه عن طريق إعطائه كأس السم الزعاف           |
| ص229  |            | يا ربة السماء سواء أكنت لكيريس الأم الواهبة      |
|       |            | لغلال القمح أم كنت فينوس السماوية، أنت           |
|       |            | التي جمعت بين الجنسين عن طريق أمور في            |
|       |            | البداية أم كنت أخت فوبوس (أبوللو) أنت التي       |
|       | موضوعات    | تقدم للنساء في حالة الولادة أدوية تخفف عنهن      |
|       | أسطورية    | الآلامأم كنت بروسيربينا أنت التي يعنيك           |
|       | يونانية    | الصراخ الليلي الرهيب، يا ذات الوجوه              |
|       |            | الثلاثة، والتي تمسك بزمام الأشباح المخيفة،       |
|       |            | وتحافظ على قوانين الأرض وتطوف عبر                |
|       |            | الغابات وتقدم لها طقوس متنوعة.                   |

ويتضح لنا من خلال هذه الأمثلة والشواهد من النص أن الكاتب أبوليوس كان قد قرأ فلسفة سقراط وأشعار هوميروس والأساطير اليونانية المعروفة مثل فينوس وأبو للو، ولكيريس وجوبيتير ومارس وغيرها ...

والقارئ لرواية "الحمار الذهبي" يجد الحديث عن الألهة اليونانية كثيرة جدا، بطلها يتقدم بالأدعية لكي تتقذه من المأساة التي تعرّض لها وهي التخلص من شكل الحيوان، ويتم ذلك على طريقة الملحمة اليونانية، يقول البطل وهو يدعو الألهة:

"إرم عني صورة الحيوان البشعة، دعيني أر هيئتي مرة أخرى دعيني أكن لوكيوس من جديد .. " 1

ويشير المترجم لهذه الرواية الدكتور أبو العيد دودو -مستندا في ذلك على أراء باحثين ودراسيين - إلى أن المصدر لهذه الرواية هو يوناني محض والنصوص أو الشواهد التي أوردناها في الجدول السابق تؤكد هذا الرأي.

 $^{2}$  - راجع مقدمة الرواية (الحمار الذهبي ص 19) .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - رواية الحمار الذهبي ص 230.

## استقبال أسطورة "إساف ونايلة"

إذا كان المؤلف الروائي قد استخدم أسطورة الجازية لتجسيد البطولة والجمال والشجاعة في كثير من مواقع الرواية فإنه استخدم أيضا أسطورة نايلة وإنساف، "إنه الثنائي المعروف عند العرب بعلاقة الحب التي تسببت في مسخهما، وقد تم هذا الاستخدام عند الحديث عن علاقة الأحمر بالجازية "وقد ورد الحديث عن هذه الأسطورة على لسان إحدى الشخصيات في القسم الخامس من الرواية "... أرى زردة ضخمة حول زمزم، دراويشها يهتفون بنايلة وإساف العشيقين اللذين كتب عليهما المسخ، ثم القداسة وتبدو لي نايلة في صورة الجازية ، وإساف في صورة الأحمر ... " 2

ويقف الباحث عمر أوهادي في دراسته لهذه الرواية إلى جانب العلاقة بين الجازية والأحمر، ويرى أن الروائي لجأ إلى استخدام أسطورة إساف ونايلة لتصوير مجتمع لا يقبل العلاقة بين الرجل والمرأة لأنه يعيش بعقلية قديمة. ويقول: "يستخدم المؤلف أسطورة إساف ونايلة لكي يعبّر عن إدانة المجتمع لعلاقة فتاة (الجازية) بشاب (الأحمر)، وهو مجتمع يعيش في العصر الحاضر بأخلاق موروثة، لا يقبل بغير العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة. كل علاقة خارجة عن علاقة الزواج هي عار يمكن أن تؤدي إلى نتائج خطيرة (مقتل الأحمر).

إن استعمال الأسطورة يمثل محاولة لإعطاء دلالة أكثر وزنا للرواية. هذا يعني أن الرواية موجهة لقارئ منتبه يجب أن يكون على علم بالأساطير المستخدمة من أجل أن يفهم العمل في مجمله." 3

 $<sup>^{1}</sup>$  - جيلالي خلاص : عبد الحميد بن هدوقة ص 53 (أنظر إلى مقالة عمر أوهادي). كتاب ملتقى ثالث ع. بن هدوقة .

 $<sup>^{2}</sup>$  - رواية الجازيو والدراويش ص 121 .

 $<sup>^{3}</sup>$  - جيلالي خلاص : عبد الحميد بن هدوقة (أنظر إلى مقالة عمر أوهادي). ص  $^{5}$ 

وقد ورد في السيرة النبوية لابن هشام عن هذه القصة ما يلي:

"قال ابن إسحاق:واتخذوا إسافا ونائلة، على موضع زمزم ينحرون عندهما، وكان إساف ونائلة رجلا وامرأة من جُرهم -هو إساف بن بغي، ونائلة بنت ديك في الكعبة فمسخها الله حجرين.

قال ابن إسحاق: حدثتي عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمان بن سعد بن زرارة أنها قالت:

سمعت عائشة رضي الله عنها - تقول: "مازلنا نسمع أن إسافا ونائلة كانا رجلا و امرأة من جرهم، أحدثا في الكعبة، فمسخها الله. والله أعلم." 1

ورد في لسان العرب قصة إساف ونائلة. قال ابن منظور: "وأساف وإساف: اسم صنم قريش. الجو هري وغيره:

إساف ونائلة صنمان كانا لقريش وضعهما عمرو بن يحي على الصفا والمروة، وكان بذبح عليهما تجاه الكعبة، ورغم بعضهم انهما كانا من جرهم، إساف بن عمر ونائلة بنت سهل ففجرا في الكعبة فمسخا حجرين عبدتهما قريش، وقيل كان رجلا وامرأة دخلا البيت فوجدا خلوة فوثب إساف على نائلة، وقيل فأحدثا فمسخهما الله حجرين

وقد تتبه إلى هذه المسألة الناقد صالح مفقودة إلى أسطورة نائلة وإساف قال: "هذه الأسطورة لها دلالة في ربط أماكن العبادة بالحب والاتصال الجنسى...  $^{8}$ 

"واستعادة هذه الأسطورة وتوظيفها بل الانتقال بالواقع إلى الأسطورة يوثق الروابط القائمة بين الجازية رمز المثالية والتحول والروحانية بالأحمر

رمز المادية والتخطيط .. " 4

<sup>1 -</sup> ابن هشام : السيرة النبوية.تحقيق وضبط وشرح ووضع الفهارس. مصطفى السقا إبر اهيم الأبياري – عبد الحفيظ شلبي – دار المعرفة .بيروت. ص82 –83.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - ابن منظور: لسان العرب الجزء 9 دار صادر. بيروت. ص 6.

 $<sup>^{3}</sup>$  - صالح مفقودة: المرأة في الرواية الجزائرية ط $^{1}$  .2003 دار الهدي .ص

 $<sup>^{4}</sup>$  - المصدر نفسه. ص 198.

### تلقى صور أماكن الدشرة والعادات والتقاليد:

عادة ما يلجأ كاتب القصة أو الرواية إلى تصوير أماكن معينة مثل القرية أو المدينة أو الجبل أو النهر أو الوادي إلى غير ذلك من الأماكن .. بحيث تكون هذه الأماكن حقيقية كأن يذكر اسم مدينة العاصمة أو مدينة قسنطينة أو مدينة القاهرة أو يذكر حيا من الأحياء مثل حي القصبة أو باب الوادي أوخان الخليلي أو جبالا مثل جبال الأوراس أو جبال جرجرة، أو واد مثل وادي الصومام أو وادي الرمال إلى غير ذلك من الأسماء الحقيقية للأماكن، وذكر هذه الأماكن الواقعية في العمل الأدبي يكون نتيجة تأثر الكاتب بها ومالها من أهمية من حيث الموضوع، وقد انصبت آراء الباحث غاستون باشلار في كتابه جماليات المكان حول هذه العلاقة الحيميمية القائمة بين المكان والأديب، والسؤال الذي يمكن طرحه هل يستطيع الكاتب أن يستقبل صور الأماكن أو يتلقاها عن طريق البصر ثم يستوعبها الذهن وتصبح جزءا من عملية التلقي أو الاستقبال ؟

لقد حاول الباحث براور في فصل له بعنوان: "التلقي والاتصال" الحديث عن هذه الزاوية ومدى أهمية المكان ومعرفته ثم المقارنة بين المكان في العمل الأدبي والمكان كصور واقعية يقول:

" لقد حاول "لوث" أن يفهم شعر الكتاب المقدس فهما أفضل بالذهاب إلى البلاد التي نشأ فيها ذلك الشعر ودراسة الحضارات الباقية هناك، أو ما يمكن العثور عليه من آثار ها ووجد "ميكاليس" أن كتب "لوث" ورسائله تشجع مساعيه التجريبية في الاتجاه ذاته وتصححها وما بدأ بالكتاب المقدس لم يلبث أن امتد إلى ملحمتي هوميروس، إذ حاول"روبرت وود" شأن "لوث" أن يرى أصالة القدماء بإزاء

الظروف الخاصة التي واجهوها في عالمهم وزمانهم فسافر إلى الأماكن التي  $^{1}$  ينبغي أن يكون الشاعر قد ر آها.  $^{1}$ 

لقد أكد الباحث على فكرة السفر والذهاب إلى الأماكن التي يكون الشاعر قد رآها وذلك بغية معرفة العمل الأدبي معرفة جيدة، ونستنتج من خلال هذا الرأي أن معرفة المكان الحقيقي الذي ورد في العمل الأدبي ورؤيته يساعد المتلقى أو القارئ على الفهم والاستيعاب، ولهذا نقول أن المكان حسب هذا الباحث، قام على عنصرين اثنين:

الأول: تلقى الكاتب المبدع للأماكن ثم توظيفها في النص الإبداعي.

الثاني: تلقى القارئ لهذه الأماكن من خلال النص الإبداعي، ثم السفر إلى هذه الأماكن ورؤبتها رؤبة مادية

وإذا كان العنصر الأول يبدو بسيطا بحيث يستطيع الكاتب تسجيل الصور المكانية التي رآها في إبداعاته فإن العنصر الثاني يبدو صعب المنال أحيانا على مستوى المتلقى القارئ، إذ ليس بإمكان كل قارئ أن ينتقل إلى الأماكن الحقيقية إننا حين نقرأ في نص ما يتحدث عن عاصمة اليابان ليس بالضرورة الذهاب إليها لمعرفة هذا النص، وإنما قد نعرضها عن طريق صور في التلفزيون أو صور في كتاب ما، أو قرأنا نصا يتحدث فيه عن هذه المدينة ويستطرد الباحث قائلا: " وكما أوضح المثال السابق، فإن المكان، مع الشخص المناسب فيه، يمكن أن يكون عاملا هاما في التبادل الأدبي بين الدول، وهذا ما يمكن أن يكونه بلد مثل سو پسر ا....<sup>1</sup> "

 $<sup>^{1}</sup>$  - براور أس.أس: الدراسات الأدبية المقارنة، مدخل، تر، عارف حديفة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق 1986، ص 67.

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه، ص 68.

إن المكان الذي صوره الأديب في عمله الأدبي - في نظر براور - يساهم في تأسيس فكرة التبادل الأدبي بين المجتمعات والدول، فأنا كقارئ أستطيع أن أستقبل أو أتلقى صور المدينة التي نقلها إلى هذا الكاتب، ويكون الكاتب هو نفسه قد رأي أو استقبل هذه الصور المكانية.

وإذا كنا استخدمنا مفهوم الاستقبال أو التلقى القائم على أساس النصوص المقروءة أو الشفاهية فإننا نستطيع القول في هذه الحالة أن استقبال الأماكن هو استقبال مادي للصور المكانية، لأننا نستطيع أن نقرأ المدينة على أساس الرؤية للصورة وليس على أساس اللغة والكتابة، وهذه الأماكن التي يتحدث عنها الكاتب ليست بالضرورة وفي كل الحالات هي واقعية وحقيقية لأنها أحيانا تكون خيالية، كأن يتحدث عن جزيرة خيالية أو مدينة خيالية.

وربما قصد الباحث براور إلى استخدام تلقى المكان في إطار التبادل الأدبي بين الدول أو في إطار الدراسة الأدبية المقارنة. إننا نستطيع القول أيضا أن تلقى المكان يكون في إطار المجتمع الواحد أو الدولة الواحدة أو المدينة الواحدة وليس في إطار مجتمعين، فحينما أكون أنا ابن مدينة قسنطينة وأقرأ أدبا يصور هذه المدينة فإنني مباشرة أتلقى هذه الأماكن تلقائيا ولا داعي إلى السفر إلى بلد آخر، وكما يبدو فإن براور حصر تلقى المكان في إطار الدراسة الأدبية المقارنة، بينما يمكن القول أن تلقى أو استقبال المكان يكون في الأدب الواحد.

وفي دراسة نقدية للدكتور عبود عبده حول الأدب المقارن وظهور ما يسمى بنظرية التلقى الأدبى مستندا في ذلك إلى الآراء النقدية التي سبقته يقول: " لقد كثرت في الفترة الأخيرة الدر اسات المقارنة التي تتناول تلقي عمل أدبي أو أعمال أديب ما، أو تيار أدبى، أو اتجاه فكري، في الآداب والثقافات الأجنبية، بعيدا عن الحساسيات التي تنطوي عليها دراسات التأثير والتأثر التقليدية، وهكذا تحولت دراسات "التلقي الإبداعي" إلى ميدان خصب من الميادين الدراسات الأدبية المقارنة" 1

يتضح لنا من خلال هذا الرأي النقدي أنه ارتكز على أساس أن الدراسة المقارنة تهتم بتلقي عمل أدبي أو تيار أدبي في الأدب والثقافات الأجنبية، ولم يدرج مفهوم تلقي المكان كصور ومشاهد من الواقع ثم تحويله ضمن عمل أدبي، فالكاتب يستطيع أن يتلقى نهر النيل بالقاهرة أو نهر السين بباريس أو نهر الأمازون بالبرازيل ثم يوظف صور هذا النهر في عمل أدبي ... وهكذا يكون التلقي ليس حكرا على العمل الأدبي أو التيار الفكري أو الثقافة الأجنبية وإنما يمتد أيضا إلى الأماكن كمشاهد أدبية وفنية.

#### مفهوم المكان:

إن الحديث عن تلقي الأماكن وتأثيرها في الأعمال الإبداعية باعتبار هذه الأماكن كأنها لوحات فنية أبدعتها ريشة الطبيعة تجد طريقها إلى المبدع على مستوى القصيدة أو القصة أو الرواية يجرنا إلى الحديث عن مفهوم المكان لدى بعض الباحثين والنقاد، ولعل أكبر النقاد الذين أثاروا فكرة المكان في الأعمال الأدبية هو الباحث غاستون باشلار في كتابه "جماليات المكان". وكان المكان الذي استقطب اهتمامه كثيرا هو البيت باعتباره الفضاء الأول الذي احتضنته أثناء ولادته، ولا نستطيع التخلص منه لأنه أصبح جزءا من الذاكرة وتجسيد للأحلام يقول باشلار:

"وباختصار فإن البيت الذي ولدنا فيه قد حفر داخلنا المجموعة الهرمية لكل وظائف السكن، إننا رسم بياني لوظائف سكنى ذلك البيت المحدد، وكل البيوت الأخرى هي

<sup>1 -</sup> عبده عبود: الأدب المقارن والاتجاهات النقدية الحديثة، مجلة عالم الفر - سبتمبر 1999، ص: 294.

تنويعات على نفس اللحن. إن كلمة عادة قد استهلكت كثيرًا فلا تصلح للتعبير عن ذلك الارتباط الجامع بين أجسامنا التي لا تنسى والبيت الذي يستحيل نسيانه...

إن ذكريات الأحلام التي نستطيع استعادتها بمساعدة التأمل الشعري فقط مختلفة وغير محددة بوضوح. إن وظيفة الشعر الكبرى هي أن يجعلنا نستعيد مواقف أحلامنا. فالبيت الذي ولدنا فيه هو أكثر من مجرد تجسيد للمأوى، هو تجسيد للأحلام كذلك ... " 1

وقد ربط باشلار العلاقة بين القارئ والمكان حيث يقول:

" لهذا يصح القول، انطلاقا من رؤيتنا الفلسفية للأدب والشعر أننا "نقرأ الحجرة" أو "نقرأ البيت". وهكذا فإنه بسرعة، ومنذ الكلمة الأولى، منذ بداية القصيدة، فإن القارئ الذي يقرأ الحجرة يضع الكتاب جانبا ليسترجع مكانا ينتسب إلى ماضيه. إنك تشعر بأنك تود أن تروي كل شيء عن حجرتك وأن تثير اهتمام القارئ بنفسك" 2

إن الباحث باشلار في هذا الحديث يربط بين القراءة والمكان، لقد تفطن إلى فكرة قراءة المكان، فالقارئ حين يقرأ القصيدة يسترجع المكان الذي ينتمى إليه، إن وظيفة الشعر عنده هي أنه يذكره بالأماكن الحميمية التي كان يعيش فيها.

أما الباحث عبد المالك مرتاض فيؤثر استخدام مصطلح "الحيز" في اللغة العربية في علاقته بالنص الروائي يقول: " وقد يكون الحيز الروائي ممثلا في قرية أو مدينة، كما قد يتمثل في هضبة أو جبل، كما قد يكون طريقا ملحوبا، كما قد يكون شاطئ بحر، أو ضفتى نهر، أو جهتى بحيرة أو جانبي واد... ويتسم الحيز الروائي، في معظم أطوار مثوله، بالجمالية والإيحاء، ويتفاوت الروائيون في البراعة لدى بنائهم الحيز، ورسمه وتحديد معالمه، وجعله كما يتعامل معه في

 $<sup>^{-1}</sup>$  - غاستون باشلار : جماليات المكان، ترجمة غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط $^{-1}$ 1984، بيروت، ص 44.

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه، ص 43.

الرواية الجديدة طرفا فاعلا في المشكلات السردية بحيث قد يستحيل إلى كائن يعي ويعقل ويضر وينفع ويسمع وينطق." 1

يتضح من قول الباحث عبد المالك مرتاض أن الحيز الروائي يتمثل في عدة أمور كالمدينة أو البحر أو القرية و هذا الحيز له الطابع الجمالي.

أما الباحثة سيزا قاسم في كتابها بناء الرواية فقد أوضحت العلاقة القائمة بين المكان والزمان في العمل الروائي تقول:

" ويختلف تجسيد المكان عن تجسيد الزمن حيث أن المكان يمثل الخلفية التي تقع فيها أحداث الرواية، أما الزمن فيتمثل في هذه الأحداث نفسها وتطوير ها وإذا كان الزمن يمثل الخط الذي تسير عليه الأحداث، فإن المكان يظهر على هذا الخط ويصاحبه ويحتويه فالمكان هو الإطار الذي تقع فيه الأحداث. وهناك اختلاف بين طريقة إدراك الزمن وطريقة إدراك المكان ، حيث أن الزمن يرتبط بالإدراك النفسى أما المكان فيرتبط بالإدارك الحسى ... " 2

إن الباحثة سيزا قاسم ترى أن عنصر المكان يرتبط بعنصر الزمن ولا ينفصل عنه لأن الأحداث حقيقية تقع على مستوى المكان ولا يمكن تكران ذلك حتى ولو كان المكان متخيلا، وهذه الأحداث نفسها ليست بعيدة عن سيرورة الزمن، فحركة الأرض لها علاقة بالضرورة بزمن الليل والنهار، فلا يمكن أن يحدث الليل وحده ولا النهار وحده.

ولسنا هنا بصدد عرض أراء الباحثين والنقاد حول مفهوم المكان بقدر ما نحن نسعى إلى ربط المكان بالتلقى في الأعمال الأدبية، طالما أن الموضوع في هذا الفصل لها علاقة باستقبال الأماكن التي يكون المؤلف قد رآها أو مرت عليه

 $^{2}$  - د. سيزا قاسم: بناء الرواية ، دراسة مقارنة الثلاثية نجيب محفوظ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  $^{1984}$ ، ص  $^{70}$ .

 $<sup>^{1}</sup>$  - عبد المالك مرتاض: في نظرية الرواية ، ص  $^{1}$ 

أثناء حياته، لأنه أصبح ثمة ارتباط وثيق بين الأماكن الحقيقية الواقعية والأعمال الإبداعية، وأهم الكتاب العرب المعاصرين في فن الرواية هو الكاتب نجيب محفوظ حسب رأي محمد جبريل الذي يقول:

وإذا كان بعض الكتاب قد جعلوا من المكان بعدا رئيسيا في أعمالهم، فلعله يمكن وضع نجيب محفوظ في مقدمة هؤلاء الكتاب المكان هو الشخصية المحورية في غالبية أعمال محفوظ: القاهرة الجديدة، خان الخليلي، زقاق المدق، بين القصرين، قصر الشوق، السكرية، حب تحت هضبة الهرم، حكايات حارتنا، بيت سيء السمعة، خمارة القط الأسود ...."

ونستطيع القول أن كثيرا من الروايات الجزائرية والعربية جعلت من المكان كمفهوم وطنى واجتماعى و نفسى مصدر اللإلهام . فالمكان عند محمد جبريل يتحول من الثبات إلى الحركة، ويتحول من مجرد إطار إلى عنصر فعال في الإبداع الأدبي، وقد يكون المكان أحد الأبطال أو يكون هو البطل الرئيسي. 2

وقبل أن نتحدث عن رواية الجازية والدراويش وفكرة تلقى المكان فيها، نود أن نقف عند بعض النصوص الإبداعية لمعرفة مدى استقبال المكان.

لقد عالجت الكاتبة الروائية أحلام مستغانمي المكان في رواية "ذاكرة الجسد " من خلال تلقيها واستقبالها لمدينة قسنطينة كمشاهد وصور تراكمت فيها قيم المقاومة والتاريخ والمحبة والطفولة فتحولت لديها إلى قصائد شعرية مفعمة بالحنين والشجاعة والبطولة والجمال. تقول على لسان إحدى الشخصيات "ها هي ذي قسنطينة ... وها هو كل شيء أنت.

 $<sup>^{-1}</sup>$  محمد جبريل : مصر المكان . دراسة في القصة والرواية . المجلس الاعلى للثقافة 2000 . مصر  $^{-1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه . ص 7.

وها أنت تدخلين إلى من النافذة نفسها التي سبق أن دخلت منها منذ سنوات مع صوت المآذن نفسه، وصوت الباعة، وخطى النساء الملتحفات بالســواد، والأغاني القادمة من مذياع لا يتعب ...

> "يا التفاحة، يا التفاحة .. خبريني وعلاش الناس والعة بيك" تستو قفني هذه الأغنية بسذاجتها.

تضعني وجها لوجه مع الوطن، تذكرني دون مجال للشك بأنني في مدينة عربية فتبدو السنوات التي قضيتها في باريس حلما خرافيا." 1

إن مؤشرات المكان في هذه الجمل السردية كانت في غاية القوة والشاعرية، لم تكن مدينة قسطينة مثل بقية المدن عند الروائية، لقد رأت مدنا أخرى ولكن المدينة الأصل هي التي غرست فيها هذه الأسطورة، إن صور المدينة التي عرفتها قبل رحيلها إلى باريس تتساقط عليها بكل حميمية وشاعرية، فحبها لهذا المكان ليس لمجرد المكان وإنما بما يوحى به هذا المكان من قيم حضارية واجتماعية، فقد ذكرتها المدينة بصوت المآذن وأصوات الباعة في السوق.

وتأبى المؤلفة إلا أن تطلق عليها اسم التفاحة وولع الناس بها، فالتفاحة في ثقافتنا العربية توحى بالجمال والسمو. ولا تلبث أن تقوم الكاتبة مقارنة بين المدينتين قسنطينة وباريس، فقسنطينة تحمل البعد العربي والوطنية السامية بينما مدينة باريس تحمل هذا البعد العربي ولا تربطها بالأديبة رابطة حضارية قوية وقد حولت الكاتبة المكان إلى فضاءات شاعرية يتجاوب معها القارئ وهو دليل على العلاقة القديمة التي تربطها بها.

"يا قسنطينة الأثواب ...

اً - أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد منشور ات ANEP . طبعة 2004، ص  $^{1}$ 

يا قسنطينة الحب .. والأفراح والأحزان والأحباب، أجيبيني أين تكونين الآن؟ ها هي ذي قسنطينة ...

باردة الاطراف و الأقدام، محمومة الشفاة، مجنونة الأطوار ..." 1

لقد تلقت مدينة قسنطينة بطريقة شاعرية مشوقة، وكان تأثير موضوع مدينة قسنطينة قويا في غاية القوة، وفي هذا الإطار فقد تحدث الدكتور عبده عبود معتمدا على رأى أحد النقاد والباحثين - بان عملية التلقى سابقة لعملية التأثير، يقول:

"إن أول جانب من جوانب الأدب المقارن التي تأثرت بنظرية التلقي هو مفهوم التأثير ودراساته. فالتأثير لابد أن يسبقه تلق، وإلا فإن ذلك التأثير لا يتم  $\dots$   $^{2}$ 

وقد تبنى الباحث عبده عبود هذه الفكرة حيث قال: "فالتلقى حلقة سابقة للتأثير والتأثر، وهي ليست حلقة ثانوية بل حلقة أساسية ..." 3

وإذا كان التلقى في هذا المجال له علاقة بمفهوم الأدب المقارن، فإننا نستطيع أيضا تلقي المكان كصورة مادية أو كمشهد ثم نحوله إلى نص أدبي، روائي أو قصصى أو شعري، وكنا أشرنا إلى رأي "براور" في هذا المجال سابقا. والمكان عند الروائية رمز للجمال والحب كما أنه رمز للثورة ضد المستعمر، فها هي تتلقى صورة أخرى في هذه المدينة ألا وهي سجن الكديا، هذا السجن الذي يذكرنا بالمستعمر الذي يسوق الثوار الجزائريين إلى الزنزانات إبان فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر. وقد وردت صورة السجن على لسان إحدى الشخصيات:

2 - عبود عبده: الأدب المقارن والاتجاهات النقدية (مجلة عالم الفكر) الكويت سبتمر 1999، ص 293.وقد أشار في الهامش إلى ما يلي: راجع أولريش فايز شتاين: التأثير والتقليد. في كتاب الأدب المقارن عبده عبود، ص 252-275. - عبود عبده، الأدب المقارن. مجلة عالم الفكر، ص 293.

 $<sup>^{1}</sup>$  - الرواية: ذاكرة الجسد، ص 13 .

وكان سجن (الكديا) وقتها، ككل سجون الشرق الجزائري يعانى فجأة من فائض رجولة، إثر مظاهرات 8 ماي 1945 التي قدمت فيها قسنطينة وسطيف وضواحيها أول عربون للثورة متمثلا في دفعة أولى من عدة آلاف من الشهداء سقطوا في مظاهرة واحدة، وعشرات الآلاف من المساجين الذين ضاقت بهم الزنزانات ..."

"كانت عيناي تريان جسر ميرابو ونهر السين، ويدي ترسم جسرا آخر وواديا آخر لمدينة أخرى.

وعندما انتهت، كنت رسمت قنطرة سيدي راشد ووادي الرمال ... لا غير، وأدركت أننا في النهاية  $\mathbb X$  نرسم ما نسكنه .. وإنما ما يسكننا ...  $^2$ 

إن الأديبة عبر هذه الشخصية الروائية الفنانة تستقبل صورا متقابلة في ذاكرتها فهي حين ترى نهر السين وجسر ميرابو بباريس تلجأ إلى رسم عبر صور التلقى قنطرة سيدى راشد ووادى الرمال.

وإذا كانت الأديبة قد تأثرت تأثيرا عميقا بناء على عملية تلقى لصور مدينة قسنطينة فإن الأديب الروائي محمد ساري في رواية " على جبال الظهرة" صور المآثر والبطولات لثوار وأبطال الثورة التحريرية الذين احتضنتهم هذه الجبال الشامخة مثل جبال جرجرة و الأوراس وغيرها.

يقول الراوي أو إحدى الشخصيات:

"عندما وصلت الثورة إلى جبال الظهرة، انظم تلقائيا إلى المجاهدين ...أغلبيهم من ذوبه." <sup>3</sup>

<sup>2</sup> - رواية ذاكرة الجسد: ص162.

 $<sup>^{1}</sup>$  - رواية ذاكرة الجسد: ص 30.

 $<sup>^{2}</sup>$  - محمد سارى: على جبال الظهرة. المؤسسة الوطنية للكتاب  $^{1988}$ . ص  $^{2}$ 

"انبلج الفجر على هذه الجبال النائية واستيقظ سكانها على صيحات الديكة المتعاقبة من رابية إلى أخرى ومن كوخ إلى آخر ..." أ

وقد كان الستقبال المكان في رواية الجازية والدراويش تأثير قوي في العملية الإبداعية، فقد أبدع عبد الحميد بن هدوقة نصا روائيا كانت الدشرة فيه محورا رئيسيا ضمن المحاور أو المشاهد الرئيسية، وإذا كانت الأدبية أحلام مستغانمي قد أبدعت في تصوير مدينة قسنطينة في ذاكرة الجسد، وإذا كان الروائي محمد ساري قد وضع " جبال الظهرة " عنوانا للرواية، فإن عبد الحميد بن هدوقة كانت قرية الحمراء بالمنصورة دافعا كبيرا له في تصوير أحداثه الروائية وذلك باعتباره ابن قرية الحمراء ومولده الأصلى بها. فعلى الرغم من أن الكاتب لم يشر إلى اسم القرية مباشرة إلا أنها تظل ككثير من القرى الجزائرية المتشابهة في الوضع الاجتماعي والجغرافي والفلاحي. وقد أشار الناقد عثمان بيدي في دراسة له حول رواية الجازية والدراويش و "مرداد ولقاء" (دراسة مقارنة) إلى أهل قرية الحمراء يقول:

وما يهمنا نحن في هذه الدراسة هو الجدل القائم بين رواية" الجازية والدراويش "ورواية ميخائيل نعيمة "مرداد" و "لقاء" وصحيح أن هذا الجدل يتفاوت فهو يأخذ مداه في الأولى، ويضيق في الثانية.

ولعل هذا الجدل متأت أو لا من كون جغرافية العملين: الجازية ومرداد (بسكنتا وأهل الحمراء) متاشبهة إذ تقعان في جبال والصعود إليها صعب والطريق وعر ضيق وفي الطريق إليهما هاوية، ثم العزلة (المكان الروائي وربما المكان الجغرافي)" 2

 $^{2}$  - جيلاني خلاص : عبد الحميد بن هدوقة (كتاب الملتقى الثالث عبد الحميد بن هدوقة ) ، ص  $^{2}$  .

<sup>1 -</sup> المصدر نفسه، ص 101.

ويشير الباحث عبد العزيز بو باكير إلى مولد الكاتب بقرية الحمراء: "1925 - ميلاد عبد الحميد بن هدوقة في 9 جانفي بقرية الحمراء قرب المنصورة ولاية برج بوعريريج ......

- ولع منذ صباه بقراءة الأساطير والسير العربية الشعبية كألف ليلة وليلة وسير عنترة وسيف بن ذي يزن والزير سالم وبني هلال ..." 1
- لقد وردت صور الدشرة بكثرة في المستويات السردية، حيث يكاد يمزج بين الشخصية والدشرة إلى حد الالتحام. والكاتب لا يمر على الدشرة مرورا عاديا، بل يربطها بماضيها التاريخي العظيم والبطولات الكبيرة التي قدمها السكان ضد المستعمر الفرنسي، ونجد هذه الصور كثيرة في أدب القصة والرواية الجزائريتين من خلال تصوير الريف الجزائري وما قدمه من تضحيات جسام من أجل تحرير الأرض." تاريخ الدشرة هو ذكريات مرتبطة بسنى الخصب والجدب، وبسنى الحر والقر. الحرب التي خاضتها من أجل التحرير ....

مع أن القرية كافحت، صمدت وقفت في وجه الظلم، بيتا بيتا، فردا فردا.. $^{2}$ "إذا سئلوا لماذا حاربوا أجابوا: من أجل (النيف) " 3

إن الدشرة عند الكاتب لها عظمتها ولها قداستها، وهي منبع للثورة والشجاعة شاركت كغيرها من المداشر الجزائرية في المقاومة ضد الاحتلال، وهي لا تزال تحافظ على عراقتها وأصالتها وبأناسها الطيبين الكرماء. وقد وردت صور الدشرة في مواقع كثيرة من الرواية، وكان ذلك من خلال ذكر الشخصية الروائية وعلاقتها بالمكان الريفي، وقد وصفها الروائي بأنها صعبة الصعود والهبوط

ا - المصدر نفسه ( انظر مقالة عبد العزيز بوباكير ) ، ص $^{1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  - الرواية : الجازية و الدراويش . ص 39-40 .

 $<sup>^{3}</sup>$  - رواية الجازية والدراويش . ص 40 .

"الطريق ضيق ملتو، يصعب معه الهبوط والصعود على من لم يتعوده. تكفي عثرة لدى أحد المنعرجات ليجد المرء نفسه في الهاوية ..." 1

وعلى الرغم من صعوبة المكان في هذه الدشرة من الناحية الجغرافية، فإن إحدى شخصيات الرواية لا تزال معجبة بها لأنها تذكره بالطفولة الأولى.

"فكر عايد و هو ينظر إلى مختلف الجهات المحاذية للدشرة و العين، أن كل شيء هنا ما زال يحيا في طفولته الاولى ... الصفصاف شامخ الرأس إلى السماء وهو على الهاوية! العين تجري رقراقة وهي تسيل على أرض صلد جلمد! الطريق بين الدشرة والعين ليست طويلة، لكن أشواك العليق والعوسج تكتنفها من الجانبين، في حين تستعمل استعمالا أساسيا في حياة السكان. معها يمرون إذ يسقون منها نتفرع المسالك المؤدية إلى الحقول والبساتين والسهال."  $^{2}$ 

لقد ربط الكاتب بين الدشرة والعين ربطا قويا لا ينفصل، باعتبار العين تجسد نبع الحياة لدى سكان الدشرة، إننا لا نستطيع تصور وجود حياة بالدشرة بدون ماء الحياة، فالعين بمائها تسقى حقول وبساتين الدشرة، ومنها تشرب المواشى إليها تذهب بالنساء لجلب الماء لضروريات الحياة . وتعد العين هي المكان الذي يتعرف شباب الدشرة على الفتيات، لأن الفتاة الريفية معظم أوقاتها تكون في البيت. فهي موطن التعارف، وعادة ما يلمح الشباب الفتاة من بعيد وهي مستعدة للذهاب إلى العين.

يقول الراوي: "صحيح عندما رأها مقبلة على العين، في جمع من النساء، لأول مرة لم تكن في ظنه هي حجيلة بنت صديق أبيه الأخضر بن الجبايلي، كانت الجازية العظيمة التي قطع من أجلها البحار" 3

 $<sup>^{1}</sup>$  - رواية الجازية والدراويش. ص 140 .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - الرواية نفسها، ص 40.

 $<sup>^{3}</sup>$  - الجازية و الدر اويش ، ص 106 .

والكاتب مولع كثيرا بفكرة العين في الدشرة فهي المكان الملائم والجيد لتلاقي النساء لسرد حكايتهن الإيجابية والسلبية سواء تعلق الأمر بمسائل العشق والحب من سكان الدشرة، أو مسائل المناوشات والمصالحة بين الناس، كما أنها الفضاء الذي يتم فيه تواتر الأنباء حول الوطن والدشرة والعالم <sup>1</sup>. ف" العين فضاء نسوي تعالج فيه أمور كثيرة تستأثر باهتمام المرأة." <sup>2</sup>

 $<sup>^{1}</sup>$  - شريبط أحمد شريبط: بنية الفضاء في رواية "غدا يوم جديد" مجلة الثقافة. الجزائر  $^{1997}$ ، ص $^{174}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه، ص 174.

### تلقى الأفكار الاشتراكية:

إن تلقى الأفكار والفلسفة والايدولوجيا وتوظيفها في الكتابة الإبداعية من الموضوعات المهمة التني نجدها في العملية الأدبية. وقد تجلت هذه المسائل في رواية الجازية والدراويش، فقد كتبت هذه الرواية في الزمن الذي كانت فيه الأفكار الاشتراكية منتشرة في الأوساط الاجتماعية والثقافية والإبداعية وكان الروائي متأثرا إلى حد كبير بهذا التوجه الفلسفي ونجد صورا كثيرة في ثنايا النص الروائي، ولعل فكرة وردت في نص هي فكرة التطوع الطلابي أو الطلاب الذين حلوا بالدشرة لمساعدة السكان.  $^{1}$ 

ونحن نعرف أن التطوع هو فكرة اشتراكية لها علاقة بين الطلبة وسكان الأرياف كان الهدف منها توعية الفلاحين في غطار البرنامج الاشتراكي وتقديم المساعدة، وقد ورد على لسان الراوي أو الشخصية: "الاشتراكيون والرجعيون ..." 2

 $^{2}$  - رو اية الجازية و الدر اويش، ص 210.

 $<sup>^{1}</sup>$  - رواية الجازية والدراويش، ص 33.

موقف القراءات النقدية من النص الروائي: قراءة بشير لرواية الجازية والدراويش:

في البداية نشير إلى عنوان المقالة النقدية للناقد بشير إبرير فهو: "خصائص الخطاب الروائي في رواية عبد الحميد بن هدوقة. الجازية والدراويش." 1

تحدث في البداية عن مفهوم الخطاب مستندا إلى آراء نقدية قيلت حوله، مثل الباحث "دي سويسر" و"بيار شارودو" ..² كما ارتكز البحث على جملة من الخصائص لهذه الرواية:

- 1 خاصية التضاد.3
  - 2- لعبة الأسماء. <sup>4</sup>
- 3- توظيف البيئة المحلية. 5
- 4- ثنائية الريف والمدينة.6
  - 5 توظيف العدد "7". <sup>7</sup>

فبالنسبة للمفهوم الأول خاصية التضاد ارتكز على شخصيتين كل منهما يملك خطابا مضادا للآخر وهما شخصية الأحمر وشخصية الدراويش (بالجمع).

<sup>1 -</sup> بشير إبرير: خصائص الخطاب الروائي في رواية عبد الحميد بن هدوقة الجازية والدراويش مجلة الحداثة، معهد اللغة العربية وأدابها –جامعة وهران- يونيو 1994، ص 161.

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه، ص 162،161.

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه، ص 163.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدر نفسه، ص 167.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه، 170.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> - المصدر نفسه، ص 171.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - المصدر نفسه، ص 172.

I- خطاب الأحمر أمام الجازية: يقول إبرير وهو يحلل خطاب الأحمر:

"أ- لم يتحدث الأحمر أمام الجازية على أنّه يحبها خلافا للآخرين وفي هذا ما يثير انتباهها" 1

"ب- تحدث لها عن عيون تسيل إلى أعلى والمألوف أن العيون تسيل إلى أسفل، وخاصة إذا علمنا أن العيون التي يتكلم عنها الروائي توجد على مرتفع، وتحدث لها عن شموس تخرج من الأرض والمألوف أن الشمس تشرق من السماء وعن مناجل تحصد الأشعة والمألوف أن المناجل تحصد السنابل، وعن مستقبل يتجه كلية إلى المستقبل، والمألوف أن الطريق إلى المستقبل يمر بالماضى وبالحاضر ويتأسس عليها". 2

"ج- هذا الخطاب فيه خروج عن المألوف وهو يشكل بالمصطلح الأسلوبي انحرافا "Déviation" أو انزياحا أو عدو لا كما كان عند النقاد العرب القدامى حازم القرطاجني مثلا وهذا الانحراف يؤدي إلى:

- 1- انتباه القارئ للرواية وتوطيد الصلة بينهما فهذا الانحراف الأسلوبي هو تقنية أسلوبية استعملها عبد الحميد بن هدوقة ليحقق تواصلا إيجابيا مع المتلقى فيقرأ الرواية ويحقق المتعة.
- 2- انتباه الجازية خاصة؛ لأن الذي يتكلم بهذا الخطاب ليس مثل الآخرين فهو مختلف عنهم ... ويصبح يشكل بؤرة اهتمامها واهتمام أهل الدشرة جميعا.

 $<sup>^{1}</sup>$  - المصدر نفسه، ص $^{1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه، ص 163.

3- يؤدي إلى ردود الأفعال عند سكان الدشرة، وأهم رد فعل في نظري قد جاء على لسان الدارويش في زردة السبعة..."<sup>1</sup>

بهذه الطريقة النقدية يقرأ بشير إبرير النص الروائي من الزاوية التحليلية للخطاب مركزا على نصوص لغوية قصيرة تقوم على مبدأ التضاد من حيث الدلالة والمضمون، فهو يرى أن الخطاب الذي تلفظ به الأحمر فصيح، في حين كان خطاب الدراويش باللهجة الشعبية وهو موجه إلى الطلاب المتطوعين؛ الأسيما الأحمر وصافية التي بدت حداثية في سلوكها من خلال التدخين وارتدائها السروال وهو أمر مرفوض عند سكان القرية  $^2$  إلى غير ذلك من بعض من الشو اهد النصية القصيرة بالرواية.

ثم أورد مثالا آخر من التضاد فهو هذه المرة بين شخصية الأحمر وشخصية الطيب، "حيث يتميز خطاب الأحمر بالجرأة والشجاعة والمغامرة والسرعة المفرطة نحو مستقبل أسطوري، بينما يتميز خطاب الطيب بالمهادنة..." 3

وأعتقد أن هذه التحليلات الخطابية للوحدات النصية الصغرى من خلال الشخصيات مهمة، لكن يبدو في نظري أن ثمة وحدات خطابية صغرى لها أهميتها في المتن الروائي مثل خطاب الجازية، فهو خطاب يتم على الوطنية والتاريخ والثورة ورد كثيرا في الرواية على أنها ابنة الشهيد وقامت بتربيتها بعد الاستقلال مباشرة إحدى المجاهدات (عائشة) فهى تحمل خطاب الجزائر والتاريخ وأما الشخصيات الأخرى التي ترغب في الزواج من الجازية فكل

 $<sup>^{1}</sup>$  - المصدر نفسه، ص $^{1}$  - المصدر

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه، ص 164.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - المصدر نفسه، ص 165.

واحدة منها تحمل خطابا خاصا بها تراه يتلاءم مع خطاب الجازية ... ويمكن اعتبار هذا النوع من الخطاب حسب ما يرى التداوليون؛ خطاب غير مباشر. وهو يتولد عند امتصاص الآخر وأدائه بطريقة غير حرفية؛ مما يتطلب تحويل أزمنته الفعلية ... الأمر الذي يجعله يختلف عن الخطاب المباشر ..."1

و على هذا الأساس فإن القارئ النقدى عندما يقوم بقراءة عمل أدبى معين فإنه عادة ما يلجأ إلى استخدام مصطلحات نقدية لغيره فيستفيد منها ويوظفها في تحليل النصوص وفي هذه الحالة فالناقد هو متلقى نقدي لمنهج نقدي من جهة ومتلقى للنص من جهة ثانية- كما أسلفنا الذكر في المدخل النظري – وفي هذا الإطار فإن مصطلح الخطاب في الرواية قد دخل المجالات النقدية، وأصبحنا نمارسه في قراءتنا النقدية، ولعله من المفيد الاستشهاد باجتهادات الناقد سعيد يقطين حول مصطلح الخطاب إذ يقول: "يكاد يجمع كل المتحدثين عن الخطاب وتحليل الخطاب على ريادة ز.هاريس (1952) في هذا المضمار من خلال بحثه المعنون ب "تحليل الخطاب". إنه أول لسانى حاول توسيع حدود موضوع البحث اللساني بجعله يتعدى الجملة إلى الخطاب."2

ويواصل القارئ الناقد إبرير تحليل الرواية، وكانت النقطة الثانية تتعلق بلعبة الأسماء للشخصيات الروائية، واعتبر أن كل اسم يحمل علامة من العلامات بل أن كل اسم يتناقض مع الاسم الآخر الذي يليه. $^{3}$ 

- 1- الأحمر: صاحب مرجعية فكرية غربية عن الدشرة.
  - 2- الأخضر الجبايلي: له علاقة تاريخية قوية بالريف.
- 3- الطيب: شخصية طيبة، تكن له الجازية المودة والاحترام.

مسلاح فضل بلاغة الخطاب وعلم النص. عالم المعرفة. الكويت 1992، ص 101.

<sup>-</sup> سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي. الزمن، السرد، التبئير، المركز الثقافي العربي، 1989، ص 17.

<sup>3 -</sup> بشير إبرير: تحليل الخطاب ص 170.

5- عائد: ممثل فئة المهاجرين.

6- الراعى: الطبقة المسحوقة.

7- هادية: هادئة في اسمها وفعلها.

8- حجيلة: تصغير لحجلة.

9-صفية: رمز الصفاء.

10-الجازية: ترمز إلى الجزائر.1

من خلال رؤيتنا لهذه الأسماء فإن التضاد لا يوجد كليا بين الشخصيات وإنما جزئيا.

وقد نوع القارئ النقدي في استخدام المصطلحات فبعد أن استخدم مصطلح الخطاب الروائي، فها هو ينتقل إلى مصطلح آخر ضمن المفهوم الأول وهو توظيف البيئة المحلية مثل وصف الزردة، ووصف الأحمر من طرف الفتيات الدشراوات...2

وبعدها شرح مفهوم ثنائية الريف والمدينة، ومدى إعجاب سكان الدشرة بدشرتهم اعتبارها أحسن من المدينة  $^{6}$  وفي النهاية يشير إلى العدد رقم سبعة في الرواية الذي له مرجعيات في ثقافة سكان القرية ومعتقداتهم وإيمانهم بالأولياء وهو خاصية من خصائص الخطاب الروائي لدى الأديب عبد الحميد بن هدوقة  $^{4}$  نستطيع القول أن الناقد اعتمد في تحليله للرواية على ما أنتجه الشخوص من خطابات

 $<sup>^{1}</sup>$  - المصدر نفسه، ص من 167 إلى 170.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه، ص 171.

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه، ص 171.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدر نفسه، ص 172.

مستندا في ذلك إلى الآراء النقدية الغربية من خلال مجموعة من المراجع النقدية الموجودة في قائمة مراجع الدراسة. 1

ومن هنا نعتبر أن هذه المصطلحات النقدية كانت نتيجة تلقي الناقد لها عبر قراءاته المعرفية لها واستقباله لكثير من هذه المفاهيم، وبعد ذلك تأثر بها ومارس بها عملية القراءة والتحليل، وهي في هذه الحالة تدخل في إطار النقد المقارن . (تلقي + تأثير).

<sup>-</sup> المصدر نفسه، ص 173.

# قراءة الناقد عمر أوهادي لنص الجازية والدراويش:

تقوم القراءة للناقد عمر أوهادي على مصطلحين سرديين هما:

1 - الرؤى السردية.<sup>1</sup>

2- البنية السردية.<sup>2</sup>

نشير في البداية أن مصطلح الرؤية السردية قد شاع استخدامه في الدراسات النقدية العربية المعاصرة للنصوص السردية. وقد استفاد النقد العربي من هذه المصطلحات النقدية الغربية وكان تأثره واضحا بها، فبعد أن أشرنا إلى مصطلح تحليل الخطاب في القراءة النقدية الأولى للناقد إبرير، فإننا نجد أنفسنا أمام مصطلح آخر في دراسة نفس النص الروائي.

وبالنسبة لمفهوم الرؤية السردية يشير سعيد يقطين إلى أنه ظهر مع بداية القرن العشرين: و"يكاد يتفق معظم النقاد والباحثين على أن هذا المفهوم هو وليد استحداثه النقد الأنجلو -أمريكي في بدايات هذا القرن مع الروائي هنري جيمس. وعمقه أتباعه، وبالخصوص بيرسي لوبوك في كتابه" صنعة الرواية "الواضع الأساسي لأحجار زاوية الرؤية". وبهذا يكون الناقد العربي تلقى هذه المصطلحات وتأثر بها في دراساته التحليلية.

يحلل عمر أوهادي الرواية على أساس أنها تقوم على مستوردين سرديين:

3 - سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي. ص 285،284.

 <sup>1 -</sup> عمر أوهادي: الكتابة الروائية في الجازية والدراويش، ترجمة عبد الحميد بورايو. (كتاب الملتقى الوطني الأول عبد الحميد بن هدوقة)، ص 43. تمثل المقالة فصلا من فصول رسالة دكتوراه من الدرجة الثالثة قدمت للمناقشة في جامعة السوربون سنة 1987.

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه، ص 50.

- 1- المستوى السردي الأول: (الزمن الأول) تمثل في شخصية الطيب الذي هو الراوي الأول من داخل القصة.
- 2- المستوى السردي الثاني: (الزمن الثاني) تمثل في شخصية عائد الراوي الثاني من خارج القصة، وهو الراوي الغائب(هو) الذي يوكل له التبئير. أما بخصوص مفهوم التبئير فهو للباحث الفرنسي "جيرار جنيت" 2

و المفهوم السردي الآخر تعلق ب "الراوي-المؤلف" وهو الكاتب بن هدوقة الذي وزع الأدوار بين مختلف الشخصيات وكانت مساندته لهذه الشخصية أو تلك واضحة ."من خلال رؤية المؤلف نستطيع أن نتعرف إذا ما كان يؤازر طرف المحافظين(الأخطر) ، أو الإصلاحيين(الطيب)، أو الثوريين(الأحمر) " 3

وقد أشار إلى أن شخصية الطيب (المستوى الأول) مارس تقنية التبئير الداخلي. "تبدأ رواية القصة عن طريق تبئير داخلي، لقد تم تقديم الشخصيات والأماكن والأحداث عن طريق الطيب، إنه القائم بعملية التقديم."4

والتبئير الداخلي هو عبارة عن مونولوج داخلي في نظر جيرار جنيت يقول: "ولا يحقق التبئير الداخلي تحقيقا تاما إلا في الحكاية ذات المونولوج الداخلي". 5

فنحن نعرف حقيقة قصـة الطيب داخل السجـن أو خـارج السجـن (في الدشرة) عن طريق هذه التقنية السردية (المونولوج الداخلي)، والتي نعتبرها تحليلات سردية ناجحة ومفيدة.

 $<sup>^{1}</sup>$  - عمر أوهادي: الكتابة الروائية (كتاب الملتقى الأول عبد الحميد بن هدوقة) ص  $^{2}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  - جير ال جنيت: خطاب الحكاية . بحث في المنهج .تر . محمد معتصم. عبد الجليل الأزردي. عمر الحلي منشورات الاختلاف . 200 من 200 من 200 من 200 منسورات الاختلاف .

 $<sup>^{3}</sup>$  - عمر أوهادي : الكتابة الروائية في رواية الجازية والدراويش، ص  $^{4}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدر نفسه، ص 45.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - جيرار جنيت: خطاب الحكاية، ص 204.

ففي الزمن الأول نتعرف على مستويين هما:

"1) الطيب وهو في السجن ومناقشته مع الشاعر الذي يقاسمه الزنزانة.

 $^{2}$ يتم استحضار قصة الطيب على شكل استذكار  $^{1}$ 

أما الزمن الثاني فكانت له علاقة بقصة عايد عن طريق الضمير الغائب<sup>2</sup> أو "المروية والمبأرة من طرف الراوي الغائب" 3

وعن طريق تحليل الرؤى السردية للشخصيات، يتعرض إلى علاقة شخصية الطيب بشخصية الأحمر حيث "يتساوى الطيب الشخصية الراوية مع شخصية الأحمر، من حيث ما يعرفانه من أشياء ومن أفعال: المعلومات عن الجازية، مشاريع الشامبيط...الخ 4

ثم العلاقة بين: "الطيب/الأخضر"،  $^5$  و"الطيب/الشامبيط".  $^6$  والعلاقة بين "الر او  $_2$ /عائد"  $^7$ 

وفي النقطة الثانية تعرض الناقد إلى مفهوم البنية السردية، وقال أنها ترتكز على خط الانكسار. وقد شرح ذلك من خلال وجود مجموعة من الفئات الاجتماعية: ".. من ناحية هناك جيل قدير يريد المحافظة على حياة تقليدية، ومن ناحية أخرى هناك شباب ثوري وما بينهما هناك شباب إصلاحي. الجيلان (القديم والثوري) عرضة للاضطهاد والظلم الإداري.وأخيرا هناك شباب مهاجر طغت عليه الثقافة الغربية ..."8

 $<sup>^{1}</sup>$  - المصدر نفسه، ص 45.

 $<sup>^{2}</sup>$  - عمر أو هادي: الكتابة الروائية ، ص 45.

 $<sup>\</sup>frac{3}{1}$  - المصدر نفسه، ص

<sup>4 -</sup> المصدر نفسه، ص 46.

 $<sup>^{5}</sup>$  - المصدر نفسه، ص 46.

 $<sup>\</sup>frac{6}{1}$  - المصدر نفسه، ص 47.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - المصدر نفسه، ص 47.

 $<sup>^{8}</sup>$  - المصدر نفسه، ص 52.

كما يشير الناقد أيضا أن المؤلف استخدم في البنية السردية "الأساطير والرموز والأمثال والأقوال المأثورة." أللي جانب هذا تم:

- وضع اسم الجازية في سياق أسطوري. 2
  - توظيف أسطورة إساف ونائلة.<sup>3</sup>
    - توظيف العدد رقم سبعة.<sup>4</sup>

 $<sup>^{1}</sup>$  - المصدر نفسه، ص 53.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه، ص 53.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه، ص 53.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدر نفسه، ص 55.

## القراءة النقدية للناقد الطاهر رواينة:

يضع الناقد الطاهر رواينة عنوانا تحت اسم "الفضاء الروائي في الجازية والدراويش لعبد الحميد بن هدوقة دراسة في المعنى والمبنى" أيستهل دراسته النقدية بتناول الموضوعات التالية:

- 2 العنوان . 1
- 2- الفاتحة.<sup>3</sup>
- 3- الفصول. 4
- $^{5}$ . المكان و الزمان

في العنوان أجرى الناقد مقارنة أدبية من خلال الإشارة إلى شخصية الجازية ومدى أهميتها في القصص الشعبي (سيرة بني هلال) - وبعدها ذكر الجمع بين كلمتين الجازية والدراويش اللتين كان لهما نوع من الحميمية، فقد كان الدراويش "سدنة في معبد الجمال الذي تتربع فيه الجازية " 6، وهو تشبيه أدبي جيد. وشخصية الجازية شبيهة بشخصية نجمة لكاتب ياسين "إنها تشبه نجمة كاتب ياسين في عجائبيتها، التي قد تتنهي بها إلى أن تصبح أسطورة كونية .. بينما جسدت الجازية الجزائر الحلم في مرحلة بناء المجتمع الجديد .. " 7

الطاهر رواينة: الفضاء الروائي في الجازية والدراويش لعبد الحميد بن هدوقة دراسة في العنى والمبنى مجلة المساءلة ربيع 1991، 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه، 14.

<sup>3 -</sup> المصدر نفسه، ص 17.

 $<sup>^{4}</sup>$  - المصدر نفسه، ص 18.

 $<sup>^{5}</sup>$  - المدر نفسه، ص  $^{24\cdot19}$ .

 $<sup>^{6}</sup>$  - المصدر نفسه، ص  $^{15\cdot14}$ .

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - المصدر نفسه، ص 15.

أما بالنسبة للفاتحة فقد أسهمت في تهيئة الجو بطريقة شعرية كان فيها الإيقاع متميزا، وتضمنت طاقة دلالية كشفت عن سرها وعمقها.. 1

بالنسبة لنقطة "فصول الرواية فكان مخطط الرواية يتألف من ثمانية فصول:

- أربعة فصول في الزمن الأول.
- أربعة فصول في الزمن الثاني.  $^{2}$
- تحكي قصة الزمن الأول "تجربة السجن حيث يمثل الطيب الشخصية المحورية فيها.. " 3
- تحكي قصة الزمن الثاني "أخبار الجازية من خلال استعراض أحلام ومخططات عشاقها ومريديها .. " 4

ويبدو أن التشابه كان واضحا بين تحليل الناقد أوهادي والناقد رواينية في تحليل هذه النقطة والإشارة إلى هاتين الشخصيتين (الطيب، عايد)في القيام بعملية السرد والتناوب بينهما في تقديم أحداث الرواية.

بناء المكان: لقد تمت الإشارة في هذه النقطة إلى مدى أهمية المكان في تصوير القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية والسياسية... وقد قامت الرواية على مجموعة من العلاقات المكانية القائمة على أساس التعارض هي:

## 1- ثنائية المغلوق المفتوح أو فضاء السجن القرية:

- انتقال الطيّب من القرية إلى السجن أي الانتقال من فضاء القرية الذي يمثل الحضور في الروح الجماعية وإثبات الذات والإحساس بالحرارة

 $<sup>^{1}</sup>$  - المصدر نفسه، ص 17.

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه، ص 18.

 $<sup>^{3}</sup>$  - المصدر نفسه، ص 18.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> - المصدر نفسه، ص 18.

والطمأنينة إلى فضاء الزنزانة الذي يمثل العالم المغلق والبعد عن الأحباب وغياب الشعور بالانتماء. 1 وزيارة صافية للطيب وهو في السجن 2 "بعث في نفسه حلما جديدا فود أن ينام على إيقاعه حتى تنتهي سنوات السجن بانتهاء فصول الرواية.." 3

# 2- ثنائية المرتفع المنخفض أو فضاء القرية/المدينة.

فضاء القرية معروف "بأبعاده الطبيعية والتاريخية والميتولوجية المتميزة" 4 فضاء تقليدي يمسك بجذور الماضى. 5 و"فضاء المدينة أو فضاء المنخفض يبدو غائبا حيث لم يرد ذكر المدينة في الرواية إلا عرضا" 6

# 3- ثنائية القريب/البعيد، أو فضاء الأنا وفضاء الآخر:

وهو عبارة عن "التعارض القائم بين فضاء الأهل وفضاء الغربة." / وهذا الأخير تجلى من خلال شخصية عايد الذي كان يعيش في المهجر وأبي إلا أن يعود إلى أرض الدشرة بناء على وصية الأب، للاحتكاك بالأهل والأقارب "فقد تحوّل القريب أو فضاء الأهل عند عايد إلى مكان حميم أليف" 8

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الاهتمام بالمكان في تحليل الرواية كان مفيدا وشيقا فهو وإن كان لم يرد في القراءة الخاصة بتحليل الخطاب أو البنية السردية وذلك تمايز المناهج فإننا في هذه القراءة نقف أمام مصطلح نقدي جديد استخدمه الباحث الجزائري للاستفادة في تحليل النصوص، وقد أشرنا سابقا في مواقع أخرى أن هذا المفهوم يعود إلى المنظر الفرنسي غاستون

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر نفسه، ص 20.

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه، ص 21.

 $<sup>^{2}</sup>$  - المصدر نفسه، ص 21.

 $<sup>^{4}</sup>$  - المصدر نفسه، ص 22.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه، ص 22.

 $<sup>^{6}</sup>$  - المصدر نفسه، ص 22.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - المصدر نفسه، ص 23.

<sup>8 -</sup> المصدر نفسه، ص 24.

باشلار. وقد استفاد رواينية في توظيف هذا المصطلح، وهذا يكشف أن النقد الجزائري أو العربي بصفة عامة كان موضع التلقي والاستفادة من النقد الأجنبي.

# البناء الزماني: [

استخدم هذا المفهوم إلى جانب استخدام المكان، وكان التمييز في هذه الرواية بين أربعة أشكال زمنية:

1-الحاضر المستمر: وقد تجسد هذا العنصر في إدخال شخصية الطيب السجن، وقد وردت الأحداث متتابعة في الحاضر 2 وتخللتها "مجموعة من الاسترجاعات والاستباقات والوقفات والمشاهد تجعل من هذا الحاضر المستمر بؤرة تتقاطع عندها أزمنة أخرى.." 3 بل يتعانق زمن القصة مع زمن الخطاب. " 4

2-الماضي البعيد: 5 وهو نوعان:

أ- الماضي التاريخي: وهو الأرضية التاريخية للحاضر من خلال الحديث عن الثورة والشهداء.

ب-الماضي الأسطوري: وهو يتعلق بالتاريخ الروحي للقرية وبكرامات الأولياء....6

3-الماضى القريب: وهو الذي يتعلق بالمدّة الزمنية بين منتصف السبعينات وبداية الثمانينات. 7

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر نفسه، ص 24.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه، ص 26.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - المصدر نفسه، ص 26

 $<sup>^{4}</sup>$  - المصدر نفسه، ص 26.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> - المصدر نفسه، ص 26.

 $<sup>^{6}</sup>$  - المصدر نفسه، ص 26-27.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> - المصدر نفسه، ص 27.

- 4- المستقبل المتوقع: زمن التنبؤ بالأحداث. 1
- 5- زمن الخطاب أو زمن السرد: وقد تجسد فيه زمنان:

قصة الزمن الأول: تركّزت وقائعها حول شخصية الطيب ثم إيراد مجموعة من الحكايات في إطار قصنة الطيّب مع توظيف التتابع والاسترجاع.

قصة الزمن الثاني: تركّزت وقائعها حول شخصية "عايد" والتي وردت على أساس التتابع مع استخدام السوابق واللواحق. 2

أما أهم المراجع النقدية التي اعتمدها الناقد في تحليل نص الرواية:

- 1 جماليات المكان لباشلار.
- 2-بناء الرواية- سيزا قاسم-.
- 3- السيميائية، معجم قريماس و كورتاس.

وإذا ما تفحصنا المصطلحات النقدية المستخدمة في دراسة النص الروائي فإننا نجدها تتتمى إلى اتجاهات:

فقد كانت دراسة المكان قائمة على أساس القراءة لمفهوم باشلار للمكان والزمن عند سيزا قاسم التي هي بدورها استفادت من قراءاتها للمراجع الأجنبية للزمن منها الزمن لـ جون بويون، وخطاب الحكاية لجيرار جونيت.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> - المصدر نفسه، ص 27.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> - المصدر نفسه، ص 27-28.

## قراءة الناقد عبد الحميد بوسماحة لنص الجازية والدراويش:

إن المنطلقات النقدية التي ارتكز عليها الناقد عبد الحميد بوسماحة في قراءته للرواية تختلف عن سابقاتها من حيث المعالجة والأدوات فقد اعتمد على علم الفلكلور والأنترولوجيا الثقافية وهما من المجالات التي تهتم بالعادات والتقاليد والمعتقدات الشعبية والطقوس التي تراكمت لدي فئة اجتماعية معينة مع مرور الزمن.

وقد سبق وأن أشرنا إلى الناقد بوسماحة في موقع سابق تعلق بفكرة ورود الملامح الأسطورية لشخصية الجازية ومقارنتها بشخصية الجازية في التغريبة الهلالية وهي فكرة اعتمدت المقارنة بين النصين، وعلى الرغم من أن الناقد لم يكن يقصد إلى موضوع التلقي لدى الكاتب بن هدوقة والاستفادة والتأثير فإنه أشار إلى موضوع التوظيف لهذه الملامح الأسطورية للجازية وهي نقطة كانت إيجابية، وهو يدل أيضا على إطلاع القارئ الناقد للنصوص الأدبية المتعلقة بالسيرة الأدبية، وفي هذه الحالة نقول أننا أمام قارئين، كما أشرنا في الدراسة النظرية سابقا:

- 1- القارئ الأول: هو الكاتب المبدع الذي تلقى موضوع الجازية عبر نص السيرة الهلالية فتأثر وعلى ضوء هذا التأثير (تأثير السيرة على بن هدوقة) أبدع نصا أدبيا تجلت فيه مواقع التلقى والتأثير.
- 2- القارئ الثاتى: هو القارئ الناقد الذي تلقى هو بدوره شخصية الجازية الهلالية في السيرة الأدبية ... ثم تلقى شخصية الجازية عبر نص الجازية والدراويش... ولهذا فهو تلقى شخصية الجازية مرتين الأولى السيرة الهلالية والثانية في النص الروائي.

ومن الموضوعات التي تحدث عنها الناقد في دراسته هي "الزردة" وأشار إلى الزردة باعتبارها ظاهرة اجتماعية لأنها ممارسة جماعية شعبية نجدها في الأماكن الريفية تعبيرا عن أفكارها ومعتقداتها الدينية عن طريق الغناء والرقص.

ويقول الباحث نور الدين طوالبي أحد الباحثين في مجال الطقوس أن الزردة تستعمل في الشرق الجزائري وجنوبه للتعبير عن نجاح معيّن أو الشفاء من المرض.. 2

وأهم مميزات هذه الزردة:

"-إقامة حج طقسي يكرس مرة واحدة أو عدة مرات كل عام، لأحد الأولياء وهو حج تقوم خلاله العائلات بزيارة الضريح الذي يضمه وذلك بالتطواف حوله..

-ليست الزردة سوى مرحلة لا تنفصل عن أي سلوك ديني كلي، لقد لاحظنا ذلك أكثر من مرة: أن السلوك الديني الريفي متوافق تماما - حتى أنه معياري - مع توافقية تكامل العوامل التقليدية البدعية في كل متجانس.." 3

ومن بين الموضوعات التي دونها الناقد "الرقص""الطقسي"، وهو الموضوع الدرامي الذي تضمنته الرواية حين رقص الأحمر مع الجازية أثناء قيام الزردة وهو ما يناقض مواقف سكان الدشرة. 4

عبد الحميد بوسماحة : توظيف التراث ...ص 96-97.

<sup>1 -</sup> عبد الحميد بوسماحة: توظيف التراث في روايات عبد الحميد بن هدوقة، ص 93.

 $<sup>^{2}</sup>$  - نور الدين طوالبي: الدين والطقوس والتغيرات ، منشورات عويدات باريس، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1988. ص133.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> - المصدر نفسه، ص 133.

والرقص الطقسى لم يكن مجرد حركات جسدية أو إجمالية، فمنذ الأزمان الغابرة لعب الرقص دورا مهما في الحياة الدينية للبشرية، إذ أنه وسيلة متميزة للخروج من الحدود الضيقة، إن الحركات الراقصة الطقسية تسمح للإنسان للاتصال مع الطبيعة. 1

إن المؤلف عبد الحميد بن هدوقة تلقى هذه الصور واستقبلها وعاش أحداثها في القرية وتأثر بها، وليس غريبا أن نقول أن الزردة والرقص الطقسي كانت عبارة عن مشاهد فنية جمالية إلتقطها الكاتب ثم حولها إلى نص، وقد أشار الناقد بوسماحة ضمنيا إلى فكرة التلقى يقول: "وقد كان تعامل المؤلف مع هذا الوجود الكثيف لهذه المعتقدات و اعيا..". 2

# أهم المراجع التي اعتمد عليها في دراسته:

- أثر التراث الشعبي في الرواية العراقية الحديثة: صبري مسلم حمادي.
  - الدين والطقوس والتغيرات: نور الدين طوالبي.
  - العقلية الصوفية ونفسانية التصوف، على زيعور.
    - أثنولوجيا الفنون التقليدية: إبراهيم الحيدري.
      - الإسلام و العلمنة: محمد أركون.
  - المكان و الزمان في الرواية الجزائرية: عبد الحميد بورايو (مقالة).

 $^{2}$  - عبد الحميد بوسماحة : توظيف التراث : ص 99.

<sup>-</sup> Encyclopédia-Universalis- France . Vol 5, 1996, P: 329. 1

## قراءة الناقد عبد الحميد بورايو للجازية والدراويش:

تعتبر الدراسة النقدية التي قدمها الباحث عبد الحميد بورايو من الدراسات الأولى التي تتاولت الرواية الجزائرية من حيث مفهومي الزمان والمكان فبالنسبة للمكان اعتمد على أسماه بـ "ثنائية الأمكنة" 1 هي:

#### - السجن/الدشرة:

يمثل السجن في الرواية الجازية والدراويش الموضع التي تحس فيه الشخصية بالقسوة والشدة وتقييد للحرية والأفق، وقد جعله المؤلف فضاء رئيسيا فمن وقائع الرواية، وعلى الرغم من القيمة التي منحت للسجن على أساس أنّه قهر للحرية، فإنه يحمل قيمة أخرى وهو أنّ دخول السجن يمثل الأنفة و الرجولة. وقد حاولت شخصية الطيب السجينة التخفيف من وطأة السجن عن طريق العودة إلى أحداث الماضي وسرد الذكريات.

أمّا الدّشرة فهي تمثل القيم التقليدية والارتباط بالسلوكات القديمة وعدم قبول فكرة التجديد على الرغم من انفتاحها الضيّق على بعض العناصر القادمة من خارج الدشرة. كما ترمز الدشرة إلى الأصالة والدفاع عن الشخصية الاجتماعية الريفية و الارتباط بالجذور التاريخية و الثقافية.

#### - قمة الجبل الهاوية:

وهما مفهومان يقفان على طرفى نقيض الجبل يمثل القمة والارتفاع وقوة الماضي، أما الهاوية فتمثل الغناء لكل عنصر يقف موقف العداء تجاه أعراف وتقاليد القرية. والأولياء السبعة هم الذين يصونون ويحافظون على الحرية.  $^{3}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عبد الحميد بورايو: منطق السرد، ص 122.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المصدر نفسه، ص 123،122.

 $<sup>^{3}</sup>$  المصدر نفسه، ص  $^{24}$ 

## - جامع السبعة/دار الأخضر الجبايلي:

تعتبر ساحة الجامع في الرواية بالنسبة لسكان الدشرة الفضاء الذي يلتقي فيه كل الناس، حيث يتحول إلى مكان تحمل فيه المشاكل وتنظم فيه الأفراح وتقام فيه الطقوس من خلال تقديم الذبائح ويختلط فيه النساء بالرجال ويتعرف فيه الشباب على البنات.

أمّا دار الأخضر الجبايلي فهي على النقيض من جامع السبعة، كما أنّه يتعارض مع الدراويش، فهو يتميز بالموقف القوي ويملك رواية الحوار مع جيل الأبناء واحترام الرأي المخالف، ويتعامل الناس والوقائع بواقعية. ويدرك الطيب عدم التناقص بين الماضى ومتطلبات المستقبل، ويملك أفكارا إصلاحية لوضع القرية. أما صافية فعلى الرغم من أنها مثقفة ومتمرنة فإنها تحمل رواسب الماضي. 1

# - الخارج/الداخال:

لقد وضع المؤلف حيّزا روائيا مهما هو أمريكا أو فضاء الخارج الذي فيه التحضير للهيمنة على القرية من خلال شخصيتي الشامبيط وابنه ثم فضاء الدالداخل الذي يمثل القرية ومحاولة جعل سكانها تحت ألهيمنة الأجنبية وتعرض الرواية المشروع الذي تعرض للفشل من خلال هلاك الشامبيط، وبطلان برنامج إقامة السّد الذي أصبح غير نافع ... 2

#### - المدينة/القرية:

وهما حيز إن يقفان على طرفي نقيض المدينة تجسد الحياة السهلة، والقرية تجسد الحياة القاسية، وإن كان المؤلف تحدث عن المدينة بشكل قليل عكس القرية.  $^{3}$ 

<sup>2</sup> المصدر نفسه، ص 127،126.

 $<sup>^{1}</sup>$  المصدر نفسه، ص 126.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المصدر، نفسه، ص 127.

#### - حناجر الطيور/الألف البندقية:

 $^{-1}$  جاء ذكر هذين الحيزين مرتبطا بالشهيد والد الجازية

#### - الدشرة/قرية المستقيل:

تأخذ قرية المستقبل شكلين أو تصورين. الشكل الأوّل يجسد التصور الذي يحمله الطيب والقائم على أساس خلق ثقافة حديثة توفق بين الماضى والحاضر. الشكل الثاني يجسد التصور الذي يحمله الأحمر والقائم على أساس العلم. ويرى الأحمر أن القرية هو فضاء مخالف ومضاد للدشرة ...

بينما تجسد الجازية فضاء الوطن.  $^{2}$ 

استخدام الزمن في الرواية:

إنّ الروائي عبد الحميد بن هدوقة لجأ إلى استخدام الزمن كموضوع قصصي وليس كوسيلة فنية فقط، وتجلى هذا الزمن في أشكال متعددة:

- الزمن الذي يجسد التاريخ النضالي
- الزمن الذي يجسد فترة الاستعمار و الانتهازيين
- زمن المستقبل في تصور المثقف اليسار المتطرف واليساري المصلح
  - زمن الحاضر كبؤرة نزاع بين أطراف متعددة
    - الزمن المطلق الذي يمثل شخصية الجازية  $^{3}$

وبعد عرض هذه الأزمنة انتقل الناقد اللي الزمن الروائي: أ-زمن القص $^4$  . ب-زمن الأحداث  $^5$  . ج-الديمومة  $^6$ 

 $<sup>^{1}</sup>$  المصدر نفسه، ص 128.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المصدر نفسه، ص 129،128.

 $<sup>^{3}</sup>$  المصدر نفسه، ص 130،129.

<sup>4</sup> المصدر نفسه، ص132.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> المصدر نفسه، ص 133.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> المصدر نفسه، ص 134.

# الفصل الخامس المبدع المتلقى للشكل الروائى

- حديث عيسى بن هشام. محمد المويلحي.
- فاجعة الليلة السابعة بعد الألف .رمل الماية. الأعرج واسيني.
  - حروف الضباب. الخير شوار.

# تعدد القراءات النقدية لبنية الشكل الروائى:

قراءة الناقد عبد الحميد بورايو: فاتحة الرواية- الأماكن الروائية- الزمن في الرواية- الديمومة- الترديد .

قراءة الناقد رشيد بن مالك: الفاتحة النصية - الدلالات المحورية - البرامج القصصية.

#### المبدع المتلقى للشكل الروائى:

-رواية حديث عيسى بن هشام: محمد المويلحى.

مما لاشك فيه أنّ بنية الشكل الروائي في كتابة الرواية تتطلب من المبدع معرفة أصول الكتابة الروائية، فبنية الكتابة الشعرية تختلف عن بنية الكتابة الروائية، ولمعرفة الكتابة الروائية ينبغي على الروائي امتلاك الأدوات الأدبية مثل الشخصية والزمان والمكان والسارد.. وتتأتى هذه الأدوات عن طريق المعرفة المسبقة للكاتب الذي يريد كتابة الرواية، كما أن القراءة المتكررة للروايات تلعب دورا مهما في عملية الكتابة. وإذا أخذنا نجيب محفوظ ككاتب روائي عربي كبير، " فقد أثبت عدد من الباحثين اتصاله بمصادر أدبية عالمية مختلفة تؤكد في جملتها صلته بالرواية الإنسيابية وتأثره بها"1

كما "اتخذ الأستاذ نجيب محفوظ شخصيات بعض قصصه نماذج طبقات وأجيال مصرية متعاقبة، كقصة خان الخليلي، و"زقاق المدق"، ثم "بين القصرين" وهو متأثر في نزعته تلك بكتاب أوروبا. - وأول من نحا هذا المنحى في التاريخ في قصصه النماذج طبقات وأجيال متعاقبة - هو الكاتب القصصي الفرنسي "بلزاك" " 2

ويرجع الباحث غنيمي هلال نشوء القصة العربية إلى تأثرنا بالآداب الغربية. وفي بداية المشوار كان التأثر بالتراث القصصي العربي القديم وبالقصص الغربية معا، وأحسن مثال على ذلك هو تأثر الكاتب محمد المويلحي بفن المقامة العربية والآداب الغربية في قصة "حديث عيسى بن هشام"، فمن حيث

 $<sup>^{-1}</sup>$  أحمد سيّد محمد: الرواية الانسيابية وتأثيرها عند الروائيين العرب. محمد ديب. نجيب محفوظ.  $^{-1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  محمد غنيمي هلال: الأدب المقارن. ص 246.

<sup>-3</sup> المصدر نفسه. ص 243.

تأثره بالمقامة تجلى ذلك على مستوى العناية الكبيرة بالأسلوب وسرد الأحداث المتلاحقة وشخصية الراوي (الذي يروي عن البطل)، أما من حيث التأثر بالأدب الغربي فقد تجلى على مستوى المغامرات وتنويع المناظر والنقد الإجتماعي..الخ. وقد جاء في مقدمة الرواية "وحديث عيسى بن هشام" من حيث أنه عمل روائي يعتبر أساسا للرواية العربية التي جاءت من بعده.... وأسلوب هذا الكتاب جدّ ممتع وسائق... وهو أقرب إلى أسلوب كتابة المقامات منه إلى أي أسلوب آخر..... وستخدم رواية "عيسى بن هشام" شخصية أدبية معروفة في مقامات بديع الزمان الهمذاني هو عيسى بن هشام، ولهذا فإننا نجد المويلحي استفاد أو تأثر بهذه الراوية من خلال وضعه للعنوان. ونجد عيسى بن هشام "في كل المقامات ينقل المقامة من المكان الذي حدثت فيه ويكون أحيانا هو أحد أبطالها، وغالبا ما يكشف عن مغامرات البطل الاسكندري ويجتمع فيه في آخر كل مقامة أينما كانت وحصلت فهو لا يفارقه، يلاحقه من بلد إلى آخر.

وعيسى بن هشام كما يبدو لنا من خلال المقامات رجل رقيق القلب يهب دائما لمساعدة المحتاجين فيبذل العطاء حتى ولو كان مخدوعا."<sup>3</sup>

وقد تنوعت موضوعات هذه الرواية مثل الدين والطب والتجارة والنيابة.... يقول في وصف معرض الأشجار والأزهار:

" قال عيسى بن هشام: ودخلنا معرض الأشجار وبستان الأزهار، في قصر لم يبن بناء القصور والديار، ولم تشد أركانه بالشيد فوق الأحجار، ولم ترتفع بالآجر حجره وغرفه، ولم تتخذ من الخشب أبوابه وسقفه، عقدت له القباب

 $<sup>^{-1}</sup>$  المصدر نفسه. ص 243.

 $<sup>^{2}</sup>$  محمد المويلحي: حديث عيسى بن هشام. ص 8-9. (ط3).

 $<sup>^{-}</sup>$ د.إكرام فأعور: مقامات بديع الزمان. دار إقرأ. بيروت 1983.

والأبراج، من صقيل البلور وسبيك الزجاج، فهو صرح ممرد من قوارير كأنه لجة يم أو صفحة غدير...."<sup>1</sup>

ويقول في موضع آخر بعنوان العبرة:

"حدثنا عيسى بن هشام قال: رأيت في المنام، كأني في صحراء الأمام، أمشي بين القبور والرجام. في ليلة زهراء قمراء... يستر بياضها نجوم الخضراء. فيكاد في سنا نورها ينظم الدر ثاقبه. ويرقب الذر راقبه. وكنت أحدث نفسي بين تلك القبور وفوق هاتيك الصخور..."<sup>2</sup>

يتضح من خلال كثير من العناوين أن الكاتب كتب رواية على طريقة المقامة معتمدا على الجمل القصيرة وأسلوب السّجع والانتقال من موضوع إلى موضوع آخر. "أراد المويلحي، بسبب إجلاله لعلم التاريخ وإيثاره له، أن يؤرخ لزمانه واعتبر المقامة شكلا متاحا يضع فيه المضمون الذي يريد. وجاءت العلاقة مضطربة منذ البداية....

أخذ حديث "عيسى بن هشام" في المستوى الظاهري، بشكل المقامة وبأشياء من لغتها وبراوي مقامات الهمذاني وبملامح من الوعظ والسخرية ...."3

يتضح من خلال ما سبق أن الكاتب محمد المويلحي باعتباره رائدا من رواد الرواية العربية كان قد اعتمد في تأليف روايته على قراءة المقامات عند بديع الزمان الهمذاني وأخذ عنه فكرة الراوي "عيسى بن هشام".

فاجعة الليلة السابعة بعد الألف: الأعرج واسيني.

تندرج رواية فاجعة الليلة السابعة بعد الألف. رمل الماية للكاتب الأعرج واسيني في إطار الاستفادة وتلقى شكل روائي تراثي عربي قديم ألا وهو رواية

 $<sup>^{-1}</sup>$ محمد المويلحي: حديث عيسى بن هشام. ص 331.

 $<sup>^{2}</sup>$  المصدر نفسه ص 13.

 $<sup>^{-3}</sup>$  فيصل در اج: نظرية الرواية العربية. المركز الثقافي العربي. ص $^{-3}$ 

ألف ليلة وليلة. وقد صاغ الروائي الأعرج واسيني عمله الإبداعي على الطريقة الشكلية لهذه الرواية من خلال توظيف شخصية دنيازاد التي هي أخت لشهرزاد.

و"تأخذ دنيازاد في رواية الكاتب السالفة الذكر دور أختها فتصير هي الراوية وتقول ما لم تقله أختها من قبل، وتكمل الرواية إلى الليلة السابعة بعد الألف حيث تكون النهاية الحتمية لشهريار...."

وقد استبدل الكاتب الروائي واسيني شخصية شهرزاد بأختها دينازاد في عملية الحكي لأن شهرزاد كانت تكريسا لسلطة شهريار على الرغم من أنها أنقذت نفسها والنساء الأخريات من عملية القتل. فقد كانت شهرزاد "تخفي حقيقة التاريخ من أجل أن تعيش، ودنيازاد كانت تسرد المغيب والمزيف والمنسي من التاريخ، فهي على النقيض من أختها التي تشترك مع شهريار في فعل التزييف.

ونجد دنيازاد تناقض الطبري وتلتقي بالموريسكي والمجدوب، الذي يعبّر عن التاريخ الشعبي المغيب دائما. "3 إنّ رواية فاجعة الليلة السابعة بعد الألف تبدأ مع نهاية ألف ليلة وليلة من الناحية الحكائية. 4 وقد ورد في الصفحة الأولى من الرواية الحديث عن هذه الليلة: " فالليلة السابعة استمرت زمنا لم يستطع تحديده حتى علماء الخط والرمل ولا حتى الذين عرفوا أسرار النجوم والبحار حين تفيض وتملأ الشواطئ المهجورة والأصداف. كانت دنيازاد تعرف الكثير مما خبأته شهرزاد عن الملك شهريار. فالأسرار والأخبار المنسية كانت تأتيها من القلعة والحقول المسيّجة والبراري وأسوار المدينة والحيطان الهرمة التي كانت تدفع أمواج السواحل الرومانية. "5 وتقوم رواية فاجعة الليلة السابعة على تدفع أمواج السواحل الرومانية. "5

 $<sup>^{-1}</sup>$  صالح مفقودة: المرأة في الرواية الجزائرية. ص $^{-1}$ 

 $<sup>-\</sup>frac{2}{2}$  المصدر نفسه ص 206.

 $<sup>^{-3}</sup>$ مشري بن خليفة: سلطة النص. ص 136.

 $<sup>^{-4}</sup>$  المصدر نفسه. ص 134.

 $<sup>^{-5}</sup>$  الأعرج و اسيني: فاجعة الليلة السابعة بعد الألف. ص $^{-5}$ 

مجموع من النصوص المتداخلة ألف ليلة وليلة، أهل الكهف، معاوية، أبو ذر، الخضر، الحلاج، الموريسكي، محمد الصغير."<sup>2</sup>

- رواية حروف الضباب: الخير شوار.

تعد رواية حروف الضباب للروائي الخير شوار من الروايات الجزائرية الجديدة، وهي تقوم على فكرة مفادها أن شخصية "الزواوي" سمي بهذا الاسم اقتداء بالولي الصالح "الزواوي" واعتزازا بالانتماء إليه. وقد أصيب بطل الرواية بالسحر والجنون، وشاع الخبر بين الناس أن الشاب الزواوي تزوجته جنية اسمها الياقوت على الرغم من أنه لم يبلغ سن الزواج. ونظرا لحالته النفسية المضطربة فقد كتب له الشيخ العلمي "تميمة" علقها في عنقه والتي كانت محل سخرية الأستاذ والتلاميذ في القسم. وتصبح "التميمة" تشكل لديه مشكلة فلسفية كبيرة، فهو يريد معرفة سرها ".لكنه للأسف لم يجد فيها سر الكلمات التي مازالت تنخر جسمه وتشتت تفكيره.. قاده البحث من كتاب لآخر.. "3 وتنتهي الرواية بدون فك لغز التميمة.

وقد استخدم الكاتب الروائي أساليب الحكاية التقليدية والشبيهة أحيانا بأسلوب الأحاجي، ويظهر هذا جليا مع بداية الأحداث حيث يقول الراوي: "في سابق الزمان.. في منطقة لا نعرفها كان هناك فتى غريب الأطوار اسمه "الزواوي" عرف فيما بعد ب "الزواوي المعقال.."4

ومن بين التقنيات السردية في رواية الأحداث، تدخل الراوي بصيغة يقال "يقال أنّه كان أمهر شبان دشرته في فتل المعاليق... كان وأقرانه يقومون بمعارك طاحنة ضد شباب المداشر الأخرى... وكم سالت الدّماء من جراء ذلك؟... كانت

<sup>-1</sup>مشري بن خليفة: سلطة النص. ص 138.

 $<sup>^{2}</sup>$  المصدر نفسه. ص 38.

 $<sup>^{-3}</sup>$  الخير شوار: حروف اضباب. منشورات الاختلاف. ط $_{1}$ . 2002. ص

 $<sup>^{-4}</sup>$  المصدر نفسه. ص 15.

حياته عادية جدا إلى أن وقع في حبّ جارة له اسمها الياقوت... يقال أن الزواوي كان يكتب شعرا في حبيبته الياقوت فأصبح أخوها مسخرة أقرانه، وأصر على موقفه المتعنت ذاك بعد أن أشبع شقيقته ضربا وهدّدها بالقتل..."1

أسلوب انتشار الخبر بين الناس:

"وبدأت الأسطورة تنتشر بين الناس... الزواوي مبارك أرسله الله لفائدة عباده الصالحين ومن يتسبب في إيذائه لاحقته المصائب واللعنات إلى قبره". 2

## إيراد أسماء الشخصيات الأدبية والحكاية الشعبية:

"...كانت تقص عليه حكاية الجازية وذياب الهلالي ... وكان يقص عليها حكاية سابعة أخواتها "صغرونة" و "وحش الغابة..." "3.

"قرر زعيم القبيلة الهلالية أن يزوجه إحدى بنات القبيلة ليندمج فيها...رفض العرض بشدة وبقي وفيا لذكرى حبيبته الياقوت التي لا يعرف شيئا عن مصيرها..."4

"كانت في القبيلة الهلالية فتاة فاتنة اسمها "الياقوت" عندما تزوجت أمها كانت لا تحبل...زارت ضريح سيدي الزواوي وتضرعت له باكية وقد سمعت حكايته البعيدة عن ألسنة العجائز."<sup>5</sup>

#### استخدام طريقة الحكى الشعبى:

"-الزواوي مسحور... سحرته تلك الجنية التي يقال بأنّ اسمها "الياقوت" فلا وجود لهذا الاسم في قريتنا حاليا...ربما تكون قد تزوجته بالفعل، فالجنية قادرة على فعل أشياء لا تخطر لنا على بال.

 $<sup>^{-1}</sup>$  المصدر نفسه. ص 15.

 $<sup>^{-2}</sup>$  المصدر نفسه. ص 17.

 $<sup>^{-3}</sup>$  المصدر نفسه. ص 25.

 $<sup>^{-4}</sup>$  المصدر نفسه. ص 17.

 $<sup>^{-5}</sup>$  المصدر نفسه. ص 21.

- لكن الزواوي لم يبلغ سن الزواج، فكيف لجنية أن تتزوج فتى في مثل هذا السنن...ما الفائدة التي تكسبها؟"<sup>1</sup>

## الأسماء الشعبية والأجنبية:

ثمة أنواع عديدة لأشكال الشخصيات الروائية وهذا يعود إلى تعدد الأفكار والاتجاهات والمشارب الأمزجة لدى الناس ذات النتوع والاختلاف الهائل. وقد لجأ الكاتب الروائي إلى توظيف أسماء داخل النّص وقد قصد إلى ذلك قصدا إذ "يرتبط الاسم بالشخصية فيجعلها فردية ومعروفة". 4

# شخصية الياقوت: ورد في المعجم الوسيط:

(الياقوت): حجر من الأحجار الكريمة، وهو أكثر المعادن صلابة بعد الماس، ويركب من أكسيد الألمنيوم، ولونه في الغالب شفاف مشرب بالحمرة أو الزرقة أو الصفرة، ويستعمل للزينة. واحدته أو القطعة منه: ياقوتة. (جيواقيت." ويدرك الكاتب أن اسم الياقوت هو اسم شعبي استخدم في المجتمع الجزائري في أزمنة سابقة بحيث لا نكاد نعثر على هذه التسمية حاليا مثل "قرمية" "أم الخير". والياقوت في الرواية هي الفتاة البدوية التي أحبّها الشاب "الزواوي" ولكن لم يسعفه الخط في الزواج بهذه الفتاة لأن أهلها رفضوه وزوجوها بشاب آخر.

الزواوي: إنّ الكاتب لم يخطئ حين وضع هذه التسمية هذه الشخصية الرئيسية لأنّ تسمية "الزواوي" تقع موقع الانسجام مع تسمية الياقوت، نظر الدلالتها الشعبيتين.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>- - المصدر نفسه. ص 61.

<sup>83</sup>. عبد المالك مرتاض: في نظرية الرواية ص $^{2}$ 

 $<sup>^{-4}</sup>$  صالح مفقودة: المرأة في الرواية الجزائرية ص  $^{365}$ .

<sup>1065</sup> ابر اهیم أنیس: د. عبد الحلیم منتصر ...: المعجم الوسیط. ج $_2$ : ص $_3$ 

#### تعدد القراءات النقدية لبنية الشكل الروائي لرواية نوار اللوز للأعرج واسيني:

إنّ المستويات القرائية للرواية من زاوية الشكل الفني للنص الإبداعي تختلف من ناقد إلى آخر بحسب توظيف الأدوات الفنية. ونحاول في هذا القسم عرض بعض القراءات لرواية نوار اللوز من ناحية الشكل. ونظرا لوجود دراسات وتحليلات لهذه الرواية، فإننا فضلنا عدم تكرار التحليل واكتفينا بتقديم الدراسات لها من الزاوية البنائية الشكلية.

- قراءة الناقد عبد الحميد بواريو:

يبدأ الناقد قراءته للرواية من مستوى العنوان، ويجده يتألف من عنوان كبير هو نوار اللوز، ثم من عنوان جزئي " تغريبة صالح بن عامر الزوفري " بالنسبة للعنوان الكبير فهو يدل على زمن الربيع حيث تزهر فيه شجرة اللوز. أما مفردة التغريبة فتدل على الرحيل إلى منطقة الغرب لتهريب البضائع والسلع وهذه التغريبة لها علاقة دلالية بقبائل بني هلال التي هاجرت إلى شمال إفريقيا. وبعدها يتعرض إلى تحليل فاتحة الرواية حيث توجّه فيها الكاتب الروائي إلى القارئ: "قبل قراءة هذه الرواية التي قد تكون لغتها متعبة، تنازلوا قليلا واقرأوا تغريبة بني هلال ستجدون حتما تفسيرا واضحا لجوعكم وبؤسكم. ما يـزال بيننا، وحتّى وقتنا هذا: الأمير حسن بن سرحان ودياب الزغبي وأبو زيد الهلالي والجازية (...)

فمنذ أن وُجدنا على هذه الأرض وإلى يومنا هذا والسيف لغتنا الوحيدة لحل مشاكلنا المعقدة (...)." 3

<sup>. 138،137</sup> عبد الحميد بور ايو: منطق السرد. ص $^{1}$ 

 $<sup>^{2}</sup>$  المصدر نفسه، ص 139.

<sup>3</sup> الأعرج واسيني: نوار اللوز. تغريبة صالح بن عامر الزوفري. دار الحداثة. ط1. 1983. ص 5.

وعلى من هذه الفاتحة فإن الأديب الروائي يستمد مادته من السيرة الشعبية أو من تراثنا الأدبي الشعبي الذي يحمل في ثناياه الأسلوب الملحمي أو من أحداث تاريخية جماعية. 1 إنّ صيغة التلقي الفني شكل من أشكال الكتابة الروائية، فالكاتب الأعرج واسيني يشير في مقدمة الرواية إلى القارئ أن يقرأ هذه السيرة الشعبية أو السيرة الهلالية وهي إشارة واضحة إلى عملية التلقي ومدى أهميتها في استيعاب الرواية سواء كان على مستوى الشكل أو على مستوى المضمون، وكلمة "تغريبة" لها دلالة واضحة على مستوى النصين، نص السيرة أو نص الروائية، باعتبارها تدل على الرحيل إلى جهة الغرب.

وقد ركز الباحث عبد الحميد بوارايو في تحليل النص من زاويتي المكان والزمان. فبالنسبة لمحور المكان فقد أشار إلى الأماكن الرئيسية التي كانت مسرحا لأحداث الرواية وهي "مسيردة" و "بلعباس" و "الحدود المغربية الجزائرية" وهذه الأماكن الثلاثة مرتبطة ببعضها البعض. و" تتميز نقطة الحدود بالضيق وبالعدد القليل للشخصيات التي تشغل هذا الحيّز. وفي المقابل تتميز سيدي بلعباس بالاتساع والكثافة البشرية وتعقد العلاقات الاجتماعية ... تمثل مسيردة الطرف الوسيط بينهما فهي بلدة صغيرة، تحتوي على عدد قليل نسبيا من الناس، وتمثل إطارا لعلاقات اجتماعية أقل تعقيدا ... "

وفي سياق الحديث عن المكان اهتم الباحث بتحليل الأماكن المنفتحة والأماكن المنغلقة: الأماكن المنفتحة تمثلت في السوق والمحلات العامة والمتجر والمسجد وتمثلت الأماكن المنغلقة في البيت والاسطبل والبلدية وقبور الشهداء ... 4

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المصدر نفسه، ص 139.

 $<sup>^{2}</sup>$  المصدر نفسه، ص $^{2}$ 

<sup>3</sup> المصدر نفسه، ص 144.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> المصدر نفسه، ص 148،147،146.

ويكتسب مصطلح الزمن أهمية لدى الباحث في تحليله للنص إلى جانب مفهوم المكان فقد ورد الزمن الروائي في ثلاثة صيغ. الصيغة الأولى تمثلت في الزمن الحاضر الذي كان غالبا في القص ونجده مستخدما في الحوار والحالات النفسية للشخصية والمشاهد للشخصيات الأدبية وهي تتحاور. الصيغة الثانية تمثلت في زمن الماضي وهو سرد لأحداث ماضية.ثم صيغة المستقبل الذي يمثل التنبؤات. أوبعدها أشار إلى زمن غير متسلسل لبعض الأحداث وهو خمسة أشكال:

- الماضي القريب: وهو قسمان؛ القسم الأول هو الذي احتوى الأحداث الروائية خلال الستة أيام. القسم الثاني هو الذي احتوى الأحداث قبل الستة أيام مثل موت الإمام ومقتل رئيس البلدية.
- الماضي التاريخي: وهو الذي يرتبط بالشخصية من الناحية التاريخية أو الذي يرتبط بثورة الجزائر أو الهجرة الهلالية أو أحداث 8 ماي 1945.
- الماضي الأسطوري والخرافي: وهو الذي يرتبط بالقصة الخرافية مثل "لونجا" أو الوقائع الأسطورية التي لها علاقة بشخصيات تغريبة بني هلال.
- الزمن المستقبلي القائم على توقع حدوث وقائع داخل الأحداث الروائية، أو الزمن المستقبلي وهو حدوث مشاريع خارج الأحداث الأساسية.
  - الزمن المستقبلي الأسطوري: مثل تنبؤات العرافين ..  $^{2}$

الديمومة: ويراد بها الزمن الذي يستغرقه القارئ في قراءة الرواية والزمن الذي استغرقت الأحداث في الرواية. فبالنسبة للزمن الأول يتم بين ثلاث ساعات وخمس ساعات حسب قدرات القارئ. أما بالنسبة للزمن الثاني فهو يغطى وقائع لحوالي ستة أيام.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المصدر نفسه، ص 151،150.

 $<sup>^{2}</sup>$  المصدر نفسه، ص 156.

<sup>3</sup> المصدر نفسه، ص 159،158.

الترديد الأحادي وهو يتعلق بذكر الحدث بعدد المرات. وقد لجأ المؤلف إلى استخدام الترديد الأحادي وهو سرد الأحداث التي تتكرر كل يوم مثل تردد البطل كل يوم على المقهى ... ووصف حياة القهواجي ... كما يلجأ المؤلف إلى الترديد المتساوي. وهو "النمط الغالب على الرواية وهو العامل الأساسي الذي تعتمد الرواية في تطوير الأحداث. والاتجاه بها نحو العقدة ثم الحل. غير أن النمطية الغالبة تتعرض من حين لآخر لعملية قطع عن طريق الترديد المكرر وهو يتعلق بحقلين دلاليين:

أ- الدلالات المتعلقة باللذة والاستمتاع بالحياة.

ب- الدلالات المتعلقة بالحرمان و الموت. "2

رمزية الزمن: ويراد به الزمن من الناحية الإيحائية وليس من الناحية الواقعية، فالسماء الغائمة والأجواء القاسية في موسم الشتاء يوحي بقساوة الحياة الإنسانية. ومسألة النظام القبلي القائم على إلغاء الرأي الآخر وغياب الحوار وهضم حقوق الناس يدل على التفكير التقليدي الموروث. ثم ظهور بعض الأشكال الدالة على الحياة والموت مثل صورة "الجواد الأزرق" فهو رمز للحرب إما تؤدي إلى الانتصار والعزة والحياة وإما تؤدي إلى النكسة والخسارة والفناء ... قراءة الناقد رشيد بن مالك:

يحاول الباحث رشيد بن مالك توظيف مصطلحات نقدية سيميائية في معالجة نص رواية نوار اللوز حيث نجده يحلل فاتحة الرواية من الزاوية السيميائية من خلال تأكيده على مرجعية النص الروائي المتمثلة في الكاتب تقي الدين أحمد بن علي المقرزي في كتابه "إغاثة الأمة بكشف الغمة" ثم الفاتحة النصية القصيرة التي

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المصدر نفسه، ص 158.

 $<sup>^{2}</sup>$  المصدر نفسه، ص 158.

<sup>3</sup> المصدر نفسه، ص 162،161،160.

وضعها الأعرج واسيني. أوفي إطار شرحه للدلالات المحورية الواردة في الرواية يتعرض الناقد إلى مصطلحين زمنيين سيميائيين يحملان قيمة المقابلة أو الخلاف <sup>2</sup> قبل عكس بعد

موت عكس حياة."<sup>3</sup>

ونجد صورة الموت مبثوثة في المتن الروائي مع البداية مثل:

"فالأولون، وهم صفاء السلالة أكلتهم الزلازل والمجاعات وأمراض التيفوس التي اجتاحت بلدتنا الأولى ذات صيف، فمات الصغير والكبير وحين حل القحط بالمناطق الرعوية ركبوا البيداء، أكثرهم مات في الطريق عطشا وجوعا ومعه دوابه وأغنامه وجماله ..." 4 "منذ طفولتنا والأشياء السامة تقتلنا من الداخل بالتقسيط ..." 5

وثمة وحدات دلالية صغرى تنضوي تحت قيم الموت مثل الجوع والفقر والبرد والشدائد وهي تشكل خطا يدل على انعدام السعادة والإحساس بنعيم الحياة وتأتي ممارسة نشاط التهريب كعملية ضارة بالاقتصاد الوطني حيث يلجأ صالح إلى تحقيق برنامج تهريب البضائع ولكنه يفشل في هذا المشروع نظر الوقوف رجال الجمارك له بالمرصاد. 6 البرامج القصصية الرئيسية:

إن رواية نوار اللوز تعالج مسألة تهريب البضائع عبد الحدود الجزائرية وقصة التهريب تتقسم بدورها إلى أربع قصص قصيرة يلعب فيها صالح الدور الرئيسي. وكل قصة تتشكل من مقطوعة وعلى هذا الأساس يمكن تحديد ثلاث مقطوعات:

<sup>1</sup> رشيد بن مالك: "نوار اللوز" لواسيني الأعرج. سيميائية النص الروائي. مجلة المساءلة اتحاد الكتاب الجزائريين. ربيع 1991. ص 108.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المصدر نفسه، ص 112،111.

 $<sup>^{3}</sup>$  المصدر نفسه، ص 112.

 $<sup>^{4}</sup>$  الأعرج و اسيني: نو ار اللوز، ص 10.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> المصدر نفسه، ص 14.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> المصدر نفسه، ص 113،112.

- 1- المقطوعة الأولى: تروي قصة السبايبي كعنصر مضاد لصالح وهو يسعى إلى تحقيق هدفين:
  - أ- السعي من أجل المحافظة على الأراضي والتهرب من مسألة تأميم الأرض.

#### ب - التهريب:

- تهريب البضائع المغربية وبيعها في الداخل
  - تهريب الأغنام الجزائرية إلى المغرب.
    - 2- المقطوعة الثانية تسرد علاقة صالح مع المسيردية.
- 3- المقطوعة الثالثة تسرد علاقة صالح مع لونجا التي تحمل قيمة المستقبل و الأفاق.

#### الخاتمـــة:

يعتبر التلقي أحد مكونات الظاهرة الأدبية سواء أكان على مستوى المؤلف أم على مستوى القارئ، ولا يمكن الاستغناء عن كليهما.

فالقارئ من جهته يمارس عملية القراءة في النص ويقوم بالكشف عن الدلالات والمعاني والأبنية التي يحتويها النص الإبداعي في إطار التشابك والتفاعل بين القارئ والنص، يضاف إلى ذلك أنّ النص لا يمكن أن يقدم قراءة أحادية بل نراه يملك آفاقا مفتوحة في كل زمان ومكان داخل سياقات معرفية وحضارية، ومن هنا فإن نظرية القراءة استطاعت أن تقدم التعددية في الرؤى والتحليل. ومن جهة ثانية فإن النص الإبداعي هو وليد تلقي الكاتب للنصوص الإبداعية والمعرفية والتاريخية السابقة، وهذه النصوص تمر إلى الكتابة والإبداع عن طريق جماليات المؤلف ومواقفه الفكرية والفنية باعتباره يملك قدرات التأويل. ولهذا فتلقي الكاتب وتلقي القارئ هما عمليتان متلازمتان ولا ينفصلان عن بعضهما البعض.

#### ومن در استنا تبین لنا ما یلی:

- ثمة مفهومان في نظرية التلقي:
- المفهوم الأول له علاقة بالقارئ الذي يتلقى النص الإبداعي ثم يقوم بشرحه وتفكيك رموزه ودلالاته وفقا لبنيته الفكرية والسوسيولوجية والجمالية.
  - المفهوم الثاني له علاقة بالكاتب المتلقي.
- يلجأ الكاتب المتلقي إلى الاستفادة من الحكايات التراثية المكتوبة أو الشفهية، وتوظيف هذه الحكايات التراثية ليست على سبيل التكرار أو الإعادة وإنما لإعطائها أبعادا دلالية وجمالية جديدة تخدم فكرة وموقف المؤلف، وقد لاحظنا ذلك من خلال الدراسة التطبيقية لرواية الحوات

والقصر للطاهر وطار، مثل الجنية التي ترغب في الزواج من الرجل، وحيوان البراق الذي يطير في الهواء، والسمكة السحرية التي تتحول إلى امرأة فاتنة وغيرها ...

التداخل بين مصطلح التلقي و مصطلح التناص من الناحية العملية و الاختلاف من الناحية النظرية في الإبداعي كمفهوم هو ممارسة مستقلة عن التناص و عملية تحدث أثناء احتكاك المؤلف بالنصوص السابقة الأدبية و الفكرية والدينية والفنية حيث يقوم المبدع بتخزين ما أمكن تخزينه من معارف جمةمع إخضاعها لمواقفه الفكرية و الجمالية وعندما يكون المبدع في حالة الممارسة الكتابية يستخدم خياله وفكره قدراته النفسية عيضاف إلى ذلك استخدام المخزون المعرفي والأدبي السابق وعند الاستفادة يحدث التناص الذي يكون قد مرعن طريق تأويل الكاتب.

إن الكاتب المبدع يتلقى بنية الشكل الإبداعي سواء عن طريق النصوص الإبداعية أو عن طريق النصوص النقدية . فالكاتب لا تتأتى له موهبة كتابة الرواية إلا عن طريق ممارسة قراءة الرواية بكثرة لكي يتمكن من توظيف الشخصية الروائية بطريقة فنية صحيحة ومن استخدام الزمن بأساليب مختلفة ومن صياغة المكان في علاقته بالشخصية والزمن.

إن العملية النقدية هي عملية قائمة أساسا على عملية التلقي للمفاهيم والمصطلحات النقدية. فمعظم النقاد يقومون بتحليل النصوص الأدبية بناء على قناعاتهم بمنهج نقدي معينة أو نظرية أدبية يميل إليها و يستحسنها لأنها تتناسب وميوله الفكرية والأدبية.

مالاحق

ملاحق خاصة بالمؤلفات النقدية للنقاد الجزائريين في النقد النثري (الرواية، القصة).

اعتمدنا على الكتب المطبوعة ما تيسر لنا من الجمع، وعلى ذكر محتوى الكتاب (الباب والفصل) فقط، دون ذكر المباحث الجزئية في غالب الأحيان.

#### الدكتور عبد المالك مرتاض:

1- فنون النثر الأدبي في الجزائر: 1931-1954. ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،1983.

#### محتــوى الكتـاب:

الباب الأول: الحياة العامة في الجزائر.

الفصل الأول: الحياة السياسية والاجتماعية في الجزائر.

الفصل الثاني: الحياة الثقافية والفكرية.

الباب الثاني: فنون النثر الأدبي في الجزائر.

الفصل الأول: فن المقالة.

الفصل الثاني: الفن القصصصي.

القصل الثالث: الفن المسرحي.

الفصل الرابع: حركة التأليف.

الفصل الخامس: فنون أدبية أخرى.

الباب الثالث: الخصائص الفنية للنثر الأدبى الحديث في الجزائر.

الفصل الأول: المذهب الفنى للنثر الأدبى.

الفصل الثاني: الإطار الفنّي للمقالة وخصائصها.

الفصل الثاث: البناء الفني في القصة والمسرحية.

2- نهضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر 1925-1954، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.

محتوى الكتاب:

الباب الأول: النهضة الفكرية.

الفصل الأول: الصراع بين العربية والفرنسية.

الفصل الثاني: المراكز الثقافية في الجزائر قبل الثورة.

الفصل الثالث: ابن باديس.

الباب الثاني: النهضة الصحافية والأدبية.

الفصل الأول: الصحافة العربية في الجزائر.

الفصل الثاني: محمد البشير الإبراهيمي.

الفصل الثالث: محمد رضا حوحو.

الباب الثالث: النهضة التاريذية.

الفصل الأول: مبارك بن محمد الهلالي الميلي.

الفصل الثاني: أحمد توفيق المدني.

الفصل الثالث: عبد الرحمن الجيلالي.

3- ألف ليلة وليلة (تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمال بغداد )، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 1993.

### محتوى الكتساب:

- الحدث في حكاية حمال بغداد.
- عالم الشخصية في ألف ليلة وليلة.
  - تقنيات السرد في ألف ليلة وليلة.
    - الحيز في حكاية حمّال بغداد.
    - الزمن في حكاية حمّال بغداد.
- خصائص البناء في لغة السرد الحكائي في حكاية حمّال بغداد.
  - المعجم الفنّى للغة السرد في حكاية حمّال بغداد.

### فهارس ونصوص:

- 1 فهرس الوصف.
  - 2- فهرس الإيقاع.
  - 3- فهرس التشبيه.
  - 4- فهرس التضاد.

## فهارس المعاجم الفنية للحكاية:

- المعجم الفنى المتعلق بالسحر والعفاريت.
- المعجم الفنى المتعلق بالبحر وملازماته.
- المعجم الفني المتعلق بالأعداء الفلكلورية (ثلاثة-سبعة-عشرة).
  - المعجم الفني المتعلق بالبطش والقسوة والعقاب.
    - المعجم الفني المتعلق بالعري و الجنس.
- المعجم الفني المتعلق بمشاهد العويل والحزن والرحمة والاشفاق
  - المعجم الفنى المتعلق بالمنادمة والشراب والطرب والإنس.
    - المعجم الفنى المتعلق بالعجب.

4- تحليل الخطاب السردي: معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية "زقاق المدق"، ديوان المطبوعات الجامعية، 1995.

## محتوى الكتساب:

التحليل الروائي بأي منهج؟

القسم الأول: البنسى السردية في زقاق المدق.

الفصل الأول: البنية الطبقية/القمرية.

الفصل الثاني: البنية المعتقداتية.

الفصل الثالث: البنية الشبقية.

القسم الثاني: التقنيات السردية.

الفصل الأول: الشخصية: البناء والوظائف.

1 - سيميائية الشخصيات.

2- البناء المورفولوجي للشخصيات.

3- البناء الداخلي للشخصيات.

4- الوظائف السردية للشخصيات.

الفصل الثاني: تقنيات السرد في زقاق المدق.

- 1- السرد بضمير الغائب.
- 2- السرد بضمير المتكلم.
- 3- السرد بضمير المخاطب.
- طائفة من التقنيات السردية المستخدمة في زقاق المدق:
- بناء الحدث والمؤشر الحدثي-البنية السردية-التمويه الحدثي- التعامل مع الضمائر -المناجاة- الارتداد- الإشارة..
  - عيوب سردية.

## الفصل الثالث: الرمان في زقاق المدق:

- الزمن بالسباق الزمن الليلي -الزمن والشخصيات.
- المكان: حيز النص المدروس-أنواع الأمكنة في النّص- المكان الواحد مثار حب وكره لدى الشخصيات.

# الفصل الرابع: خصائص الخطاب السردي في النسّس:

- خصائص أسلوبية.
- خصائص سيميائية.

5- في نظرية الرواية. بحث في تقنيات السرد، عالم المعرفة ديسمبر 1998، الكويت.

### محتوى الكتساب:

- الرواية: الماهية، والنشأة والتطور.
- أسس البناء السردي في الرواية الجديدة.
  - الشخصية: الماهية/البناء/الإشكالية.
    - مستويات اللغة الروائية وأشكالها.
      - الحيّز الروائي وأشكاله.
      - أشكال السرد ومستوياته.
        - علاقة السرد بالزمن.
      - شبكة العلاقات السردية.
- حدود التداخل بين الوصف والسرد في الرواية.

6- نظرية القراءة: دار الغرب للنشر والتوزيع، 2003.

#### محتوى الكتساب:

القسم الأول: في تأسيس النظرية العامة للقراءة.

الفصل الأول: القراءة وقراءة القراءة، مقارنة مفاهيمية.

الفصل الثاني: مفهوم القراءة بين الإبداع والإبتداع.

الفصل الثالث: نظرية القراءة بين التراث والحداثة.

الفصل الرابع: الإجراء السيميائي وحدود القراءة.

الفصل الخامس: العلاقة بين الإرسال والاستقبال.

الفصل السادس: القراءة بالتأويل، والتأويل بالقراءة.

الفصل السابع: تأسيساتنا لنظرية القراءة (القراءة بالإجراء المستوياتي).

القسم الثاني:ملحق: عرض لتجارب تطبيقية في قراءة النص الأدبي.

الفصل الأول: قابلية القراءة للتعدد-عرض لتجارب تطبيقية في قراءة النص.

الفصل الثاني: القراءة بالدورة التوزيعية- تحليل المقطوعة: قلب

الشاعر. للشابي.

الفصل الثالث: القراءة واللعب باللغة، قراءة ثلاثة أبيات من قصيدة "إرادة الحياة".

الفصل الرابع: شعرية القراءة، قراءة سيميائية لبيتين للشابي.

الدكتور عبد الله ركيبي:

1- القصة الجزائرية القصيرة: الدار العربية للكتاب، 1977.

محتوى الكتساب:

الباب الأول: بدايات القصة القصيرة الجزائرية.

الفصل الأول: القصة القصيرة الجزائرية: نشأتها ومؤثراتها.

الفصل الثاني: المقال القصصى.

الفصل الثالث: الصورة القصصية.

الباب الثاني: القصة الفنية.

الفصل الأول: القصة العربية

أ- مفهوم القصية القصيرة.

ب-تطور القصة القصيرة في الجزائر.

ج-بين الصورة والقصة الفنية.

د-التيار الرومانسي.

هـ-التيار الواقعي.

الفصل الثاني: القصة بالفرنسية.

أ- الأدب الجزائري بالفرنسية.

ب-تطور القصة القصيرة بالفرنسية.

2- تطور النثر الجزائري الحديث 1830-1974، الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، 1978.

### محتوى الكتاب:

الباب الأول: أشكال نشرية تقليدية.

الفصل الأول: الخطب والرسائل.

الفصل الثاني: أدب الرحلات.

الفصل الثالث: المقامات والمناظرات.

الفصل الرابع: القصة الشعبية.

## الباب الثاني:

الفصل الأول: المقال الأدبي.

الفصل الثاني: القصة القصيرة.

الفصل الثالث: الرواية العربية.

الفصل الرابع: المسرحية.

القصل الخامس: النقد الأدبي.

#### الدكتــور محمد مصايف:

1- فصول في النقد الأدبي الجزائري الحديث، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 1972.

### محتوى الكتساب:

عروس زكار ثائرون وخالدون مع كتب جزائرية حرب الثلاثمائة سنة إتحاف المنصفين.. ووشاح الكتائب نثر مصطفى صادق الرافعي دراسة عامة محمد مثال فريد للعبقرية الإنسانية الحضارة التي سادت الغرب تاريخنا بين العجز والتسوية للخروج من أرمنتا الثقافية إنتاجنا الأدبي في الشرق الالتزام .. اختيار واقتناع الصحافة الوطنية والمسيرة الثورية من وهي المهرجان الإفريقي لإعادة الأفارقة إلى إفريقيا

محمد العيد بين خصومة والمعجبين به من إسلاميات محمد العيد(1) من إسلاميات محمد العيد (2) قصيدة إلى إفريقيا مثال من النقد المشرع ما حقيقة الشعر الحر في نقد المسرح التر اب عند احمرار الفجر حتى لا يكون هناك استغلال المسرح والواقع اللغوي التجربة المسرحية في الجزائر في نقد القصية الحلم الضائع. .و "اللغز" ومضة خاطفة .. و "نساء للبيع" في المسرح والقصة 2- النثر الجزائري الحديث: المؤسسة الوطنية للكتاب، 1983.

### محتوى الكتساب:

# القسم الأول: في القصة الجزائرية الحديثة.

- القصة والثورة الجزائرية.
- القصة والتغيير الاجتماعي.
  - القصة والاختيار القومي.
- الخصائص الفنية للقصنة الجزائرية.

## القسم الثاني: في فنون النثر الجزائري الحديث.

- الأدب العربي و آفاق المستقبل.
- الأدب الجزائري والمسيرة الوطنية.
- النثر الجزائري الحديث (1929-1980).
- تطور النثر الجزائري الحديث (عبد الله ركيبي).
  - الصحف العربية الجزائرية (محمد ناصر).

3- الرواية العربية الجزائرية الحديثة بين الواقعية والالتزام، الدار العربية للكتاب-ش.و.ن.ت.1983.

### محتوى الكتساب:

- الرواية الايديولوجية.
- اللاز للطاهر وطار.
- الزلزال الطاهر وطار.
  - الرواية الهادفة
- نهاية الأمس، عبد الحميد بن هدوقة.
- الشمس تشرق على الجميع، اسماعيل غموقات.
  - نار ونور، عبد المالك مرتاض.

## الرواية الواقعية:

- ريح الجنوب، عبد الحميد بن هدوقة.
- طيور في الظهيرة، مرزاق بقطاش.

# رواية التأمّلات الفلسفية:

- الطموح، محمد عرعار العالى.

### رواية الشخصية:

- ما لا تدروه الرياح، محمد عرعار العالي.

### الدكتور الأعرج واسسني:

1- اتجاهات الرواية العربية في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر 1986.

### محتوى الكتساب:

الباب الأول: مقدمات تاريخية.

الفصل الأول: الرواية نتاج الثورة الوطنية وإرهاصاتها.

الفصل الثاني: الرواية في ظل التحولات الديمقر اطية.

الباب الثانى: اتجاهات الرواية الجزائرية.

الفصل الأول: الاتجاه الإصلاحي.

الفصل الثاني: الاتجاه الرومانتيكي.

الفصل الثالث: الاتجاه الواقعي النقدي.

الفصل الرابع: الاتجاه الواقعي الاشتراكي.

#### الدكتور عبد الحميد بورايو:

1- التحليل السيميائي للخطاب السردي. دراسة لحكايات من "ألف ليلة وليلة" و "كليلة ودمنة" دار الغرب للنشر والتوزيع 2003.

## محتوى الكتاب:

- مقدمة: أوليات منهجية
- تقطيع الملفوظ السردي
  - الإحالات
  - الدراسة التطبيقية
- 1. تقديم عام لقصة المرأة والعفريت
- 2. المسار السردي لمتن القصة الافتتاحية للحكاية الإطار
  - 3. تنظيم المحتوى الغرضي في القصتين
- 4. المسار السردي للوضعية الختامية في القصنة الإطار الأم
  - 5. البنية العميقة للحكاية الإطار
  - 6. الأدوار الغرضية في قصة شهريار
    - 7. الوساطة في الحكاية -الإطار الأم
  - 8. تقديم عام للقصة الوسيطة (قصة شهرزاد)

- 9. المسار السردي للقصة الوسيطة (قصة شهرزاد)
- 10. التقديم العام للقصة الثور والحمار وصاحب الزرع وزوجته (قصة الحيوان)
  - 11. المسار السردي لقصة الحيوان (الحكاية الإطار)
    - 12. البنيات الفاعلية في قصة الحيوان
    - 13. تنظيم المحتوى في قصة الحيوان
- 14. متابعة الاستنتاجات حول المسار السردي للقصة الوسيطة (قصة شهرزاد)
  - الإحالات
  - قصة الصياد والعفريت
    - § تقديم القصـة
  - 1. المسار السردي في الوضعيتين الافتتاحية والختامية
    - 2. المسار السردي في متن القصة
      - 3. البنية الفاعلية
      - 4. تنظيم المحتوى

- قصة الحمامة المطوقة

- ملحق النصوص

- §توطئة: مبدأ التحليل -1دراسة الحقل المعجمي -2تقطيع النص -3 التحليل السردي الخطابي -4البنية الدلالية العميقة
  - قصة الحمامة والثعلب ومالك الحزين:
  - 1-الحقل المعجمي 2-التقطيع 3-البرامج السردية 4-البنية الدلالية العميقة

## 2- منطق السرد: ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر 1994.

## محتوى الكتاب:

القسم الأول: مدخل منهجى

- نحو منهج لدراسة النص الأدبي
  - الإبداع الأدبي والتراث
- أزمة تدريس نصوص الأدب العربي في المؤسسات التعليمية
  - البنية التركيبية للقصة

القسم الثاني: مقارنات حول القصة الجزائرية

- الأجساد المحمومة
  - الجنين العملاق
    - مجرد لعبة
- آدم وحواء والتفاحة

القسم الثالث: مقارنات حول الرواية الجزائرية

- الروح الملحمية في رواية التفكك

- توظيف التراث الشعبي في بناء الرواية الجزائرية
- المكان والزمان في الرواية الجزائرية المكتوبة باللغة العربية
  - مدخل
  - الجازية والدراويش لعبد الحميد بن هدوقة
    - رواية نوار اللوز للأعرج واسيني
  - انبثاق المعنى في رواية رائحة الكلب للجيلالي خلاص
    - ملحق بالقصص القصيرة

#### الدكتور رشيد بن مالك:

1 - مقدمة في السيميائية السردية: دار القصبة للنشر. الجزائر 2000

## محتوى الكتاب:

القسم النظري: الأصول اللسانية والشكلانية للنظرية السيميائية

- مقدمة منهجية
- قراءة في كتاب تاريخ السيميائية
- موقع المسألة الدلالية من البحوث اللسانية
  - مبدأ المحايثة
  - مبدأ الاختلاف
  - المرجع السيميائي
    - الملفوظ السردي
      - الكفاءة والأداء
  - الأصول الشكلانية للنظرية السيميائية
    - ثبت المصطلحات -الإحالات

# القسم التطبيقي:

- قراءة سيميائية في قصة العروس (غسان كنفاني)
- تحليل سيميائي لقصة عائشة (أحمد رضا حوحو)
- سيميائية الفضاء في رواية ريح الجنوب (عبد الحميد بن هدوقة)

## مصطفى فاسى:

1- دراسات في الرواية الجزائرية: دار القصبة للنشر 99 الجزائر.

## محتوى الكتاب:

- ريح الجنوب: المرأة الريفية وقوة الواقع
- الزلزال: الواقعية الاشتراكية -قرار السلطة
  - الخنازير: تكلف الصراع وتكلف اللغة
    - عين الحجر: بورجو ازية القرية
- ما تبقى من سيرة لخضر حمروش: الواقعية الاشتراكية، القرار والواقع.
  - عزوز الكابران: محاولة الرمز
  - بان الصبح: صراع الأجيال "الآباء والأبناء"
  - ما لا تذروه الرياح: اغتراب البطل وغرابة البناء.

#### مخلوف عامر:

1- تجارب قصيرة وقضايا كبيرة (مقالات نقدية) المؤسسة الوطنية للكتاب محتوى الكتاب:

- مقدمة
- الشمس تشرق على الجميع أو التوارث الثلاث
  - باب الريح: خطوة إلى الوراء
  - الصراع: صدق فنى وتفاعل مع الواقع
    - قصص قصيرة وقضايا كبيرة
    - ملاحظات حول قصة "بان الصبح"
    - سمات الإقطاعي في رواية الزلزال
- رواية "عرس بغل" بين البحث والمنظور الفني
  - اللاز من الكفاح المسلح إلى الزمن الحراشي
- الوعى والوعى الفنى .. في مجموعة "الصعود نحو الأسفل"
  - ملامح الكتابة القصصية عند "جيلالي خلاص"
  - مفهوم الثورة والتحرر في القصة الجزائرية القصيرة

### د. صالح مفقودة:

1- المرأة في الرواية الجزائرية (دراسة). دار الهدي، عين مليلة. ط1، 2003.

محتوى الكتاب:

الباب الأول: الجانب الجنسى والأنشوى.

الفصل الأول: قضايا الحب والزواج.

- الفتاة إلى سن البلوغ- صورة العشيقة- صورة الخطيبة- صورة الزوجة الجانب الفني.

الفصل الثاني: الجنس والتمرد.

- الفضاء النسوي-التطليق-الجانب الفني.

الباب الثاني: مصادر صورة المرأة في الرواية الجزائرية ورمزيتها في الرواية.

الفصل الأول: مصادر صورة المرأة في الرواية الجزائرية.

- 1- الواقع المعيش.
- 2- المرأة الأسطورية والخرافية.
  - 3- المرأة التراثية.
  - 4- المرأة التاريخية.

- 5- المرأة الأجنبية.
- 6- الجانب الفنى: المنظور السردي في رواية نوار اللوز.

الفصل الثاني: رمزية المرأة في الرواية الجزائرية.

- 1 المرأة المدنية.
- 2- المرأة الإيديولوجية.
  - 3- المرأة الحضارة.

الباب الثالث: الملامح العامة لصورة المرأة في الرواية

الفصل الأول: الملامح الشكلية للمرأة في الرواية الجزائرية

- الوصف الجسدي - الكلي و الملابس - الجانب النفسي: الخطاب الروائي الجديد في رواية مصرع أحلام مريم الوديعة

الفصل الثاني: نشاط المرأة في المجتمع أو المرأة بين النمطية والانتقالية المرأة النمطية والانتقالية المرأة النمطية - المرأة الثورية - الجانب الفني: الشخصية في الرواية الجزائرية وأبعادها.

#### حسين خمري.

1- فضاء المتخيل (مقاربات في الرواية)، منشورات الاختلاف، ط1، 2002.

## محتوى الكتاب:

## مطارحات نظرية.

- سلطة الحكى.
- علاقة المتخيل بالواقع.
- اقتصاديات النص السردي.
  - ممارسات تطبيقية.
  - التناص وبنية الرواية.
- سيميائية الخطاب الروائي.
  - علامية النّص الواقعي.

## مللحق

- أصل الروايات.
- باب منفعة العلم والأخبار للملوك.
  - السيرة الذاتية نفى الرواية.

### الأخضر الراوي

1- دراسات في الأدب المقارن، صورة مدنية الجزائر العاصمة في الرواية العربية الجزائرية بعد الاستقلال وعند ألبيركامو. (دراسة فنية مقارنة)،منشورات جامعة باتنة، 1998.

#### محتوى الكتاب:

الفصل الأول: صورة مدنية الجزائر العاصمة من خلال الأحداث والبناء الروائي. الفصل الثاني الصورة التوبوغرافية لمدنية الجزائر العاصمة.

الفصل الشالث: الصورة البشرية لمدينة الجزائر العاصمة.

الفصل الرابع: أثر صورة مدنية الجزائر العاصمة في الرواية.

### إبراهيم صحراوي:

1- تحليل الخطاب الأدبي، دراسة تطبيقية، دار الآفاق، 2003.

### محتوى الكتاب:

- الخطاب والخطاب الأدبي.
  - بين القصة والحكاية.
- جرجي زيدان حياته و آثاره.
  - جهاد المحبين.

الباب الأول: في الشكل السروائي.

الفصل الأول: تقنيات السرد: قضايا الزمن.

الفصل الثاني: في الأسلوب.

الباب الثاني: في المضمون.

الفصل الأول: البنية السردية.

القصل الثاني: الشخصيات.

الفصل الثالث: المكان والزمان.

### حسين فيلاني.

1- السّمة والنّص السردي، مقارنة سيميائية في شفرة اللغة. رابطة أهل القلم، 2003.

# محتوى الكتاب:

- مقدمة.
- النص/ القارئ/ المنهج.
- خطاب الفعل/ فعل المحو.
  - الصفة والشبيه المتخفى.
    - جماليات الزمن.
    - بنية الحضور والغياب.

## مشري بن خليفة.

1- سلطة النص، منشورات الاختلاف، 2000.

#### محتوى الكتاب:

# القسم الأول: في معرفة الشعرية.

- مرجعية النص... خصوصية النص.
  - البحث عن خصوصية النّص.
    - شعرنا إلى أين.

- سؤال الأزمة.
- القصيدة من الشعر إلى النثر.
- حركية الإبداع في قصيدة الصخرة.

## القسم الثاني: في الخطاب الروائي.

- أسئلة النقد... أسئلة الرواية.
  - التاريخ والواقع والمتخيل.
- رؤية العالم في قصة رمانة.
- رمل الماية: النشيد الأندلسي المقموع.
- الكتابة: مساءلة الواقع... إثبات الذات.

\_\_\_\_

### 

1- المتخيل والسلطة، في علاقة الرواية الجزائرية بالسلطة السياسية، منشورات الاختلاف، 2000.

محتوى الكتاب:

القسم الأول: السرواية والخطاب.

- مفاهيم النص.
- محمولات النص.

- النص والتاريخ السياقي.

## القسم الثانى: الرواية والبنية السردية.

- المقولات والبناء.
- حدود الواقع والمتخيل.

\_\_\_\_\_

### السعيد بوطاجين.

1-الاشتغال العاملي، در اسة سيميائية، غداد يوم جديد لابن دوقة،عيّنة،منشورات الاختلاف.

## محتوى الكتاب:

### تمهيد.

- الترسيمات العاملية.
- المدنية الموضوع.
- الكتابة الموضوع.
- الزاوية الموضوع.
- الأرض الموضوع.
- المدينة الموضوع.
- المثلثات العاملية.

أحمد يوسف.

1- القراءة النسقية، سلطة البنية ووهم الحداثة، منشورات الاختلاف، 2003.

محتوى الكتاب:

الباب الأول: المنطلقات المعرفية.

الفصل الأول: الأبعاد السوسيوثقافية لنظرية القراءة.

الفصل الثانيوية.

الفصل الثالث: الخطاب النقدي والمرجعية اللسانية.

الفصل الرابع: الشكلانية والإرث اللساني.

الباب الثاني: المقولات النقدية.

الفصل الأول: مقولة النسق.

الفصل الثاني: إزاحة السياق.

الفصل الثالث: وضع المؤلف بين قوسين.

الفصل الرابع: القراءة الداخلية.

القصل الخامس: سلطة البنية.

عمار بن زاید.

1- النقد الأدبي الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1990.

محتوى الكتاب:

تمهيد: في النهضة الأدبية.

الفصل الأول: في النقد الأدبي.

الفصل الثاني: في البيئة والأديب.

الفصل الثالث: في مفهوم الأدب.

الفصل الرابع: في رسالة الأديب.

الفصل الخامس: في المناهج النقدية.

بيبليوغرافيا خاصة لنسبة كبيرة من الإنتاج الروائي الجزائري وقد ذكرنا ما تيسر لدينا من عناوين (وليس كل العناوين)، عن طريق المكتبة الخاصة أو ما ورد ذكره في بعض فهارس المؤلفات النقدية الجزائرية، بعضها استقيناها من الجدول البيبلوغرافي للرواية الذي وضعه الباحث إبراهيم عباس بمجلة ملتقى عبد الحميد بن هدوقة، (الملتقى الثالث سنة 2000) ويمكن الرجوع إلى هذا الجدول لمعرفة أكثر.

#### الطاهر وطار.

- 1- اللاز: منشورات ANEP، 2004.
- 2- العشق والموت في الزمن الحراشي، منشورات ANEP، 2004.
  - 3- الزلزال. منشورات ANEP، 2004.
  - 4- عرس بغل. منشورات ANEP، 2004.
  - 5- الحوات والقصر. منشورات ANEP، 2004.
  - 6- الشمعة و الدهاليز. منشورات ANEP، 2004.
- 7- الولي الطاهر يعود إلى مقامه الزكي. منشورات ANEP، 2004.

#### عبد الحميد بن هدوقة:

- 1-ريح الجنوب: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ط3، 1976.
- 2- نهاية الأمس: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط1، 1975.
  - 3- الجازية والدراويش: المؤسسة الوطنية للكتاب 1983.
    - 4- بان الصبح: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع.
      - 5- غدا يوم جديد. منشورات الأندلس. 1992.

#### عبد المالك مرتاض:

- 1- نار ونور. مطبوعات دار الهلال. القاهرة. 1975.
- 2- دماء ودموع. جريدة الجمهورية. (و هران). 84 حلقة.
  - 3- صوت الكهف. دار الحداثة. بيروت. 1986.

## الأعسرج واسينسى:

- 1-وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر.ش.و.ن.ت.الجزائر 1983.
  - 2- ما تبقى من سيرة لخضر حمروش. دمشق 1982.
    - 3- نوار اللوز. دار الحداثة. بيروت. 1983.
    - 4- مصرع أحلام مريم الوديعة. بيروت. 1984.
      - 5-ضمير الغائب. دمشق 1990.
  - 6- فاجعة الليلة السابعة بعد الألف. رمل الماية. دمشق. الجزائر. 1993.
    - 7- سيدة المقام. دار الجمل. ألمانيا. الجزائر. 1995.
- 8- حارسة الظلال. سلسلة الجيب: الفضاء الحر. Libre Poche 2001.
  - 9- ذاكرة الماء. سلسلة الجيب: الفضاء الحر. Libre Poche 2001.
    - 10-مرايا الضرير. باريس. الطبعة الفرنسية. .1998

- 11-شرفات بحر الشمال. سلسلة الجيب. الفضاء الحر. 2002 Libre 2002
  - 12-كتاب الأمير. مسالك أبواب الحديد. Libre Poche. 2004
  - \* أغلب هذه العناوين مذكورة في ص 4 من رواية كتاب الأمير.

#### رشيد بوجدرة:

1- الإنكار . (رواية 1969) .

2- الرعن (رواية 1972).

3- الإراثة (رواية 1975).

4- الحلزون العنيد (رواية 1977).

5- ألف عام وعام من الحنين (رواية 1981).

6- ضربة جزاء (رواية 1981).

7- التفكك (رواية 1982).

8- ليليات امرأة آرق.م.و.لكتاب. 1985.

( هذه العناوين مذكورة في الصفحة الأولى من رواية ليليات امرأة آرق).

#### مرزاق بقطاش:

1- طيور في الظهيرة.ش.و.ن.ت. الجزائر 1981.

2- البزاة.ش.و.ن.ت. الجزائر. 1983.

3- عزوز الكابران.

# أحلام مستغانمي:

1- ذاكرة الجسد. منشورات ANEP.

2- فوضى الحواس. منشورات ANEP.

3- عابر سرير. منشورات ANEP.

# فضيلة الفاروق:

1-مزاح مراهقة. دار الفارابي. بيروت. 99.

2- تاء الخجل. دار رياض. نجيب للكتاب والنشر. 2002.

#### زهور ونيسى:

1- لونجة والغول. مطبعة دحلب. الجزائر. 1993.

#### ابراهيم سعدي:

- 1- بوح الرجل القادم من الظلام. منشورات الاختلاف. 2002.
  - 2- النخر. المؤسسة الوطنية للكتاب. 1990.
    - 3- فتاوى الموت. الجاحظية. 1999.
      - 4- البحث عن أمال الغبريني.

#### محمد ساري:

- 1- على جبال الظهيرة. المؤسسة الوطنية للكتاب. 1988.
  - 2- البطاقة السحرية.
    - 3- الورم.
  - 4- السعير . لاقو ميك . الجز ائر .

#### جيلالي خلاص:

- 1- حمائم الشفق. المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر.
- 2- عواصف جزيرة الطيور. منشورات مارينور. 1988.
  - 3- رائحة الكلب.م.و.ك. 1985.

# سفيان زدادقة:

1 - كو اليس القداسة. منشورات التبيين. الجاحظية. 2002.

2- يوبا.

3- سادة المصير.

## بشير مفتى:

1- أرخبيل الذباب. منشورات البرزخ. 2000.

# الأمين الزاوي:

1- صهيل الجسد.م.و.ك. الجزائر. 1983.

2-ويجيء الموج امتداد .م.و.ك. الجزائر. 1998.

# نجيب السايح:

1- زمن النمرود. م.و .ك. الجزائر 1985.

2- ذاك الحنين. م.و.ك. الجزائر. 1999.

## الخير شـوار:

1-حروف الضباب. منشورات الاختلاف. 2002.

\_\_\_\_\_\_

# أحميدة العياشي:

1-متاهات ليل الفتنة. منشورات البرزخ. 2000.

\_\_\_\_\_

# محمود عبد العالي عارعار:

1-ما لا تذروه الرياح. ش.و.ن.ت. الجزائر. 1972.

2- الطموح. ش.و.ن.ت. الجزائر. 1978.

# رابع خدوسي:

1- الضحية. م.و.ك. الجزائر. 1984.

## عــز الدين جـــلاوجي:

1-سرداق الحلم والفجيعة: دراهومة. 2000.

2- الفراشات والغيلان.

3- رأس المحنة.

#### المصسادر

- 1- القرآن الكريم.
- 2- أبو ليوس لوكيوس: الحمار الذهبي. ترجمة د. أبو العيد دودو. الدار العربية للعلوم. بيروت -منشورات الاختلاف 2004.
  - 3- أحلام مستغانمي: ذاكرة الجسد. منشورات ANEP . الجزائر 2004.
- 4- الأعرج واسيني: فاجعة الليلة السابعة بعد الألف. رمل الماية. المؤسسة الوطنية للكتاب لافوميك دار الاجتهاد. الجزائر 1993.
- 5- بنو هلال: تغريبة بنى هلال. موفم للنشر. تقديم ليلى قريش. الجزائر 1989.
  - 6- توفيق الحكيم: بجماليون. دار الكتاب اللبناني. بيروت. 1974.
  - 7- جمال الغيطاني: الأعمال الكاملة. الهيئة المصرية العامة للكتاب 1996.
    - 8- حنا مينة: الشراع والعاصفة. دار الآداب. بيروت.
    - 9- الخير شوار: حروف الضباب. منشورات الاختلاف. 2002
- 10- محمد ساري: على جبال الظهرة. المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر 1988.
  - 11- محمد المويلحي: حديث عيسى بن هشام. الطبعة الثالثة.
- 12- الطاهر وطار: الحوات والقصر. المؤسسة الوطنية للكتاب. ط2. 1984.
- 13- الطاهر وطار: الشمعة والدهاليز. موفم للنشر والتوزيع. الجزائر 2004 (طبعة جديدة).
- 14- عبد الحميد بن هدوقة: الجازية والدراويش. المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر 1983.

#### المراجسع

- 1- ابن خلدون عبد الرحمن: مقدمة ابن خلدون. دار الجيل.بيروت.
- 2- ابن طباطبا محمد أحمد: عيار الشعر. تحقيق وشرح عباس عبد الساتر. دار المكتبة العلمية. بيروت. ط1. 1982.
  - 3- ابن منظور: لسان العرب. دار صادر. بيروت.
- ابن منظور: لسان العرب. تهذيب لسان العرب. إشراف الأستاذ عبدأ علي مهنا. دار الكتب العلمية. بيروت. لبنان. 1997.
- 4- ابن هشام: السيرة النبوية. تحقيق وضبط وشرح ووضع الفهارس مصطفى السقا إبراهيم الأبياري عبد الحفيظ شلبي. دار المعرفة. بيروت.
  - 5- أحمد أمين: ضحى الإسلام. دار الكتاب العربي. بيروت.
- 6- أرسطو طاليس: فن الشعر. ترجمته عن اليونانية عبد الرحمن بدوي. دار الثقافة. بيروت.
- 7- الآمدي: الموازنة. تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد. المكتبة العلمية. بيروت.
  - 8- أنس داود: الأسطورة في الشعر العربي الحديث. دار المعارف. ط3. 1992. مصر.
  - 9- الجاحظ أبي عثمان: البيان والتبيين. منشورات دار ومكتبة الهلال. بيروت. قدم لها وبوبها وشرحها الدكتور على أبو ملحم. 1988.
  - 10- جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية. منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت لبنان.

- 11- جيلالي خلاص: عبد الحميد بن هدوقة (مجموعة مقالات ملتقى عبد الحميد بن هدوقة الأول). مطبعة د.حلب . 1997.
- 12 حسين خمري: فضاء المتخيل.منشورات الاختلاف.ط1. 2002.الجزائر.
- 13- حسين فيلالي: السمة والنص السردي. مقاربة سيميائية في شفرة اللغة. 2003. دار هومة.
- 14- حلمي بدير: أثر الأدب الشعبي في الأدب الحديث. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. الإسكندرية. 2002.
- 15- حميد لحمداني: القراءة وتوليد الدلالة. تغيير عاداتنا في قراءة النص الأدبى. المركز الثقافي العربي. المغرب. ط1. 2003.
- 16- رابح خدوسي. ع بنت المعمورة: حكايات جزائرية. دار الحضارة. 2003.
  - 17- رابح لونيسي: مصطفى بن بولعيد. شيخ المجاهدين. دار المعرفة 1998.
  - 18- رشيد بن مالك: مقدمة في السيميائية السردية. دار القصبة للنشر. 2000.
  - 19- سيزا قاسم: بناء الرواية. دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ. الهيئة المصرية العامة للكتاب. 1984.
  - 20- سعيد يقطين: تحليل الخطاب الروائي. الزمن . السرد. التبئير. المركز الثقافي العربي. ط1. المغرب. 1989.
  - 21- د.سيد علي إسماعيل: أثر التراث العربي في المسرح المعاصر. دار قباء القاهرة. دار المرجاج. الكويت. 2000.
  - 22- شكري محمد عياد: دائرة الإبداع. مقدمة في أصول النقد. دار إلياس العصرية. 1987.
    - 23- شوقي ضيف: العصر العباسي الثاني. دار المعارف بمصر. ط2.

- 24- صالح مفقودة: المرأة في الرواية الجزائرية.دار الهدى عين مليلة الجزائر. 2003.
- 25- صلاح فضل: بلاغة الخطاب وعلم النص. عالم المعرفة. الكويت. 1992.
- 26- عبد الحميد بورايو: التحليل السيميائي للخطاب السردي. دراسة الحكايات من ألف ليلة وليلة. وكليلة ودمنة. دار الغرب للنشر والتوزيع. 2003.
  - 27- عبد الحميد بورايو: منطق السرد. دارسات في القصة الجزائرية الحديثة. د.م.ج. الجزائر. 1994.
  - 28- عبد الرحمن ياغي: البحث عن إيقاع جديد في الرواية العربية. دار الفارابي. 1993. بيروت.
  - 29- عبد المالك مرتاض: ألف ليلة وليلة. تحليل سيميائي تفكيكي لحكاية حمال بغداد. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر.
  - 30- عبد المالك مرتاض: تحليل الخطاب السردي. معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية "زقاق المدق". د.م.ج. الجزائر. 1995.
  - 31- عبد المالك مرتاض: نظرية القراءة. دار الغرب للنشر والتوزيع. 2003.
    - 32- عبد المالك مرتاض: الميتولوجيا عند العرب.
  - 33- عبد المالك مرتاض: في نظرية الرواية. بحث في تقنيات السرد. سلسلة عالم المعرفة. الكوبت. 1998.
- 34- عبد المالك مرتاض: عناصر التراث الشعبي في اللاز .د. م.ج. الجزائر .1987.
  - 35- عبد المنعم تليمة: مقدمة في نظرية الأدب. دار العودة. بيروت. 1979.
  - 36- عثمان حشلاف: التراث والتجديد في شعر السياب. ديوان المطبوعات الجامعية. الجزائر. 1986.

- 37- عز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر. قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية. دار العودة. بيروت. ط3. 1981.
- 38- عصام قصبجي: نظرية المحاكاة في النقد العربي القديم. دار القلم العربي للطباعة والنشر. ط1. 1980.
- 39 علال سنقوقة: المتخيل والسلطة في علاقة الرواية الجزائرية بالسلطة السياسية. منشورات الاختلاف. 2000.
- 40- د. على عشري زايد: استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر. دار الفكر العربي. القاهرة. 1997.
- 41- عماد حاتم: مدخل إلى تاريخ الآداب الأوروبية. الدار العربية للكتاب. 1979.
  - 42- محمد زكي العشماوي: دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارن. دار المعرفة الجامعية. 1993.
  - 43- محمد زكي العشماوي: قضايا النقد الأدبي بين القديم والحديث. دار النهضة العربية. بيروت.
  - 44- محمد مندور: النقد المنهجي عند العرب. ومنهج البحث في الأدب واللغة. دار نهضة مصر للطبع والنشر. 1972.
  - 45- محمود عباس عبد الواحد: قراءة النص وجماليات التلقي بين المذاهب الغربية وتراثنا النقدي. دارسة مقارنة. دار الفكر العربي. 1996.
  - 46- مرسي الصباغ: القصص الشعبي العربي في كتب التراث. دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر. الإسكندرية. 1999.
    - 47- مشري بن خليفة: سلطة النص. منشورات الاختلاف. 2000.

- 48- مصطفى فاسي: دراسات في الرواية الجزائرية. دار القصبة للنشر. 2000. الجزائر.
- 49- مصطفى الغلاييني: رجال المعلقات العشر. منشورات المكتبة العصرية. ط2. بيروت.
- 50- د.فيصل دراج: نظرية الرواية والرواية العربية. المركز الثقافي العربي. ط2. 2002.
- 51- فؤاد المرعي: المدخل إلى الآداب الأوروبية. مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية. منشورات جامعة حلب. 1980-1981.

#### الكتب المترجمة:

- أمبرتو إيكو: القارئ في الحكاية. التعاضد التأويلي في النصوص الحكائية. تر أنطوان أبو زيد. المركز الثقافي العربي. ط1. المغرب. 1996.
- د. نور الدين طوالبي: الدين والطقوس والتغيرات. ترجمة وجيه البعيني. منشورات عويدات. ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر. ط1. 1988.

## الكتب باللغة الأجنبية:

- 1- Wolf gong-ISER : L'acte de lecture. Théorie de l'effet esthétique. E.D.P.MARDAGA. BRUX ELLES.
- 2- Encyciopédia UNIVERSALIS

#### 

- عالم المعرفة: المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب. سبتمبر 1999.
- المساءلة: مجلة اتحاد الكتاب الجزائريين. المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية. ربيع 1999.
- اللغة والأدب: مجلة أكاديمية علمية. قسم اللغة العربية وآدابها. جامعة الجزائر. العدد 15. أفريل 2001.
- تجليات الحداثة: معهد اللغة العربية وآدابها. جامعة وهران العدد الثالث. يونيو 1994م.
- كتاب الملتقى الثالث عبد الحميد بن هدوقة. أعمال وبحوث. وزارة الاتصال والثقافة مديرية الثقافة برج بوعريريج. 2000.
- عبد الحميد بن هدوقة. الملتقى الوطني الأول. جمع وتقديم جيلالي خلاص. وزارة الاتصال والثقافة. مديرية الثقافة لولاية برج بوعريريج. 1997.

# المخطوطات:

أمحمد عزوي: الرمز ودلالته في القصة الشعبية الجزائرية. رسالة دكتوراه دولة جامعة عنابة 2001-2002.

عبد الحميد بوسماحة: توظيف التراث في روايات عبد الحميد بن هدوقة. رسالة ماجستير. معهد اللغة العربية. جامعة الجزائر. 1991-1992.

# فهرس البحث

| الفصل الأول: دراسة نظرية. النص الإبداعي بين المؤلف المتلقي و قارئ النص01         |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| - الكاتب و التلقي                                                                |
| <ul> <li>التلقي و التأثير في إطار المقارنة</li></ul>                             |
| - العلاقة الجدلية بين التلقي والتناص                                             |
| - علاقة القارئ بالنص الإبداعي                                                    |
| - المبدع المتلقي للأسطورة في نص بجماليون لتوفيق الحكيم                           |
| - المبدع المتلقي للتاريخ في رواية الأمير للأعرج واسيني                           |
| - المبدع المتلقي لصورة البحر في رواية الشراع و العاصفة لحنا مينة                 |
| - التلقي النقدي (تلقي الناقد القارئ للمصطلح النقدي)                              |
| أ- التلقي النقدي عند النقاد العرب القدامي                                        |
| ب- التلقي النقدي عند النقاد العرب المعاصرين:                                     |
| 1- الناقد المتلقي للتحليل السيميائي                                              |
| 2- الناقد المتلقي للتحليل السردي2                                                |
| 3- الناقد المتلقي للنقد الواقعي                                                  |
| الفصل الثاني: تلقي الحكايات التراثية في رواية الحوات والقصر لـــ"الطاهر وطار "65 |
| - تلقي التراث – دلالة الأدب الشعبي- التراث الشعبي وأهميته                        |
| <ul> <li>العدد رقم سبعة في الرواية</li> </ul>                                    |
| <ul><li>القرية السابعة</li></ul>                                                 |
| - حكاية الحيوان: السمكة السحرية- البراق                                          |

| - حكاية الجنية                                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| - قرية التصوف                                                                    |  |
| - فضاء الواد <i>ي</i>                                                            |  |
|                                                                                  |  |
| تعدد القراءات النقدية للنص الروائي:                                              |  |
| -قراءة الناقد الأعرج واسيني: الواقعية الاشتراكية- البطل الروائي-                 |  |
| الأسطورة                                                                         |  |
| - قراءة الناقد عبد القادر بوزيدة: مقارنة الرواية بروايات أخرى، الـــراوي         |  |
| و الراوي المؤلف، الإخبار والتمثيل، بنية الزمان والمكان                           |  |
| - قراءة الناقد علال سنقوقة: الغرائبية، اللغز الغامض، الحكاية                     |  |
| المكـــررة، البناء التراثي، غياب السياق                                          |  |
| - قراءة الناقد حسين خمري: البناء- البنية- الرحلة- التحولات                       |  |
|                                                                                  |  |
| الفصل الثالث: تلقي الشخصيات التاريخية والثورية والدينية والأدبية والفنية في النص |  |
| الروائي-رواية الشمعة والدهاليز للطاهر وطار                                       |  |
| - الشخصية.                                                                       |  |
| <ul> <li>تلقي الشخصيات التاريخية</li></ul>                                       |  |
| <ul> <li>تلقي الشخصيات الثورية</li></ul>                                         |  |
| - تلقي الشخصيات الدينية                                                          |  |
| - تلقي الشخصيات الشعرية والأدبية والفنية                                         |  |
| - قراءة الناقد وحيه فنوس للنص الروائي                                            |  |

| 157        | - قراءة الناقد مخلوف عامر                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 159        | - قراءة الناقد علال سنقوقة                                                            |
|            |                                                                                       |
| رة المكان- | الفصل الرابع: تلقي بعض الملامح الأسطورية للشخصية – تلقي صور                           |
| 161        | تلقي الأفكار                                                                          |
|            | - تلقي الملامح الأسطورية لشخصية الجازية الهلالية في رواية الجازية                     |
| 174        | و الدر اويش                                                                           |
| 180        | - تلقي بعض عناصر الأسطورة في رواية الحمار الذهبي لأبوليوس                             |
| 190        | -تلقي أسطورة إساف ونائلة                                                              |
| اكن الدشرة | -تلقي صور المكان في رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي. وصور أما                       |
| 192        | في الجازية و الدر اويش                                                                |
| 206        | - تلقي الأفكار الإشتراكية                                                             |
|            |                                                                                       |
| 228        | الفصل الخامس: المبدع المتلقي لبنية الشكل الروائي و تعدد القراءات                      |
| 229        | <ul> <li>تلقي الشكل في رواية حديث عيسى بن هشام لمحمد المويلحي</li> </ul>              |
| 231        | <ul> <li>تلقي الشكل في رواية فاجعة الليلة السابعة بعد الألف للأعرج واسيني.</li> </ul> |
| 233        | <ul> <li>تلقي الشكل في رواية حروف الضباب للخير شوار</li> </ul>                        |
| 236        | - تعدد مستويات القراءة لرواية نوار اللوز للأعرج واسيني                                |
|            | أ- قراءة الناقد عبد الحميد بورايو:الفاتحة الروائية المكان و الزمان                    |
| 236        | الديمومة. الترديد                                                                     |
| 239        | ب- قراءة الناقد رشيد بن مالك                                                          |
| 239        | الفاتحة الروائية . الدلالات المحورية. البرامج القصصية                                 |